

# اقليم المنيافى العَصِر البيزنظى في ضوء أوراق البردي



Amoral Organization of the Alexandria Library (ACAL)

ناليسف

د.زسيدة مجمدعطا

كلية الأداب \_ جامعة المنيا



#### . بقـــلم الاستاذ الدكتور/ يحيى شاهين رئيس جامعة المنيـا

ترددت كنيرا قبل أن أمسك القلم لاكتب مقدمة لهذا الكناب وذلك لاننى لست متخصصا فى التاريخ قديمه ووسيطه وحديثه ، مع أننى هاوى لهذا الفرع من العلوم ، ولكن الهواية وحدها لا تؤهل أى فرد أن يقتحم ميدانا من الاسلم أن يبنعد عنه ولكن تحت الحاح الدكتورة الفاضلة ونصميدها أن أكتب هذا التصدير لم أستطع الا أن أسلم وأستسلم وبوكلت على الله وأمسكت بالقلم ،

ومن المذا المنطلق فانى ساتحدت عن الفلسفة النى دفعت الى كتابة هذا المرجع والباعث الأساسى وراء هذا المجهود المشكور و وباختصار شيديد فان هذا المرجع هو ثمرة من ثمار جامعة اقليمية أخذت على عاتقها بالنهوض باقليمها ، وإذا كان أهالى الاقليم مطالبين بأن يواكبوا ركب الحضارة في أواخر القرن العشرين فكان لزاما على الجامعة أن تتقدم لأهالى الاقليم بسمجل لتاريخهم منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا وليعرفوا ذاتهم ومكانتهم العالية بين أنواع المشر ، كما يعرفون أن من صنع هذا التاريخ ليس بالمستعدى عليه أن يستمر في تسبح ثوب من الحضارة لمستقباه أذهى وأنضر من ماضيه .

ولقمه كان من نصيب الدكتورة الفاضلة الأستاذة زبيدة أن تكتب تاريخ المنيا في مرحلة من مراحل التساريخ ، وتطوع أساتذة آخرون في تغطمة الفترات الأخرى ، ولكنها كانت أنشط من زملائها وظهر عذا الكتاب

فكان لها فضل السبق ، وكان لراما عليسا أن نسجل لها دلك بكل فخر واعزاق •

ولم تكتف الجامعة بهذا المجهود في هذا المجال بل كان لها فضل اقتراح قدم في مجلس الجامعة بتاريخ ١٩٨٠/٨/١٧ بالتعاون مع المحافظة في دراسة مشروع انشاء متحف يقام بمنطقة ماقوسة وهي ضاحية من ضواحي المنيا في مكان المعتقل الذي اعتقل فيه الرئيس الراحل محمد أنور السادات أثناء الحرب العظمى الثانية على أن يضم المتحف سجلا لكل من لعب دورا في تاريخ الاقليم منذ فجر التاريخ حتى عصرنا الحديث ليكون المتحف مزارا ومدرسة لكل من زاره ، كي نبلغ الجامعة رسالتها لكل من أراد أن يقرأ وكل من أراد أن يشاهد بعينه ماضيا متصلا كسلسلة لا منقطع ، وليعلم أن الله سبحانه ونعالى قد وهب هذا الاقليم من خيره وبركته ونعمته الشيء الكثير ، وأن بركته التي شملت هذا الاقليم باقية ما بقي الاقليم وأن يتزود كل فرد فيه بكل ما هو مطلوب وما أنزل علينا من الله سبحانه وتعالى وهو السلاح الوحيد في عصرنا الحديث ،

وعلى الله توكلنا وأسأل الله أن يلهمنا الصراط المستقيم وأن يسدد خطانا في سبيل نهضة دولة العلم والايمان سائرين جنودا تحت داية الرئيس محمد حسنى مبارك .

٠٥٠١ رئيس جامعة المنيا يحيى شاهين

## بفسسلم دكتور ابراهيم أحمد العدوى نائب رئيس جامعة القاهرة

دراسة التاريخ المحلى جزء من النهضة العلمية التى يشهدها اليوم وطننا العزيز وهو يخطو ونابا لاسنرداد سالف أمجاده ورسالنه الحصارية العالمية عير ان هذا اللون من الدراسة ما زال بكرا في حقل البحوت الفومية الني تضطلع بها في الوقت الحاضر مدرسة الناريخ المسرى بأسمالديها الأعسلام في جامعاننا الزاهرة ، وما نضمه من معاهد للبحت والدراسات العليا ٠

وتقف في معدمه هذه الريادة العلمية لدراسة التاريخ المحلى المصرى جامعة المنيا الفتية . تلك الجامعة التي نمسل برسالتها الحضارية واسطة العقد لحامعات حمهورية مصر . ومبارة الوجهين القبلي والبحرى ، اذ بقدم لنا جامعه المنيا اولى بشائر قطوفها الدانية من أبحات الناريخ المحلي في أماب " ناريخ أقليم المنيا خلال العصر البيزنطي » للدكتورة زبيدة عطا ، أسناذ ناريخ العصور الوسطى المساعد ، بكلية الآداب .

وهذا البحت من تاريخ المنيا في العصر البيزنطى يؤكد أن روافد التاريخ المحلى هو العنصر المحرك لتيار تاريخ مصر الهادر ، والينابع الترة الني تزود هذا المجرى الناريخي العام بفيضانات عالية تكفل له دوام الفتوة والشباب المتجدد على مر العصور والأزمان .

و نتجلي ريادة هذا الكتاب في تناوله تاريخ المنيا في العصر البيز نطي،

وهي مرحلة هامه من مراحل تاريخ مصر الوسيط ، استطاعت فيه ملن اقليم المنيا الثلات « اكسرنخوس » (البهنسا) وهيرموبوليس (الاسمونين) وأنطونيو بوليس (الشيخ عبادة ) أن تجمع بين قدرتها على حفظ تراث التاريخ الفرعوني المجيد ، وبين النهوض برسالة المسيحية الداعبة الى المحبة والسلام •

وحاء البحت على امداد صفحات الكتاب نابضا بالحياة لاعتماده على مصادر أصيلة ، هى أوراق البردى التى تم اكتشافها منذ أواخر القرن الماضى ومطالع القرن الحالى فى مدن محافظة المنيا نفسها ، اذ تعد تلك الوثائق البردية العديدة شاهد عيانلأحوال اقليم المنيا فى العصر البيرنطى، وحياة أهله العامة والخاصة : حياتهم فى ظل رجال السياسة والادارة والدين ، حياتهم فى ظل معيشتهم اليومية ، وما حفلت به من عمل وعبادة ،

وفتحت الدكتورة زبيدة عطا بكتابها الفيم نافذة مصرية جديدة تتيح للعاملين في ناريخ المنيا المحلى مواصلة الدراسة في الكشف عي رسالة ذلك الاقليم المجيد في العهد الاسلامي ، وما يحقق لمحافظة المنيا الاسفاط بوجهها القومي المشرق ، ونضارة بيئتها التي نجعلها اليوم جديرة بأن ندعى « عروس الصعيد » •

اده بالب رئيس الجامعة ابراهيم احمد العدوى اهتمت جامعة المنيا بالقيام بدراسة تاريخية أكاديميه تتناول مختلف العصور التاريخية التي مرت على اقليمها، والني جعلت من اسمه علما لها، ايمانا منها بأن على الباحث والدارس أن يوجه جهوده لحدمة الاقليم الذي يعيش بين جنباته وبخاصة اذا كان افليما يتمتع باصالة وحضارة تاريخية تعود لفرون ماضيه، وأثارت اعتمام الباحت من عير ابناء هسندا الاقليم ودفعنه الى دراسة امجاد تلك الحضارة والكتابة عنها و

ولقد تناولت بالدراسة « الفترة » التى تدخل فى نطاق تخصصى ، وهى « تاريخ المنيا فى العصر البيزنطى » ، ذلك أن معظم الدراسات التى تناولت المنيا أو مدن مصر الوسسطى ركزب على العصر الفرعوني بعيمه ، وعلى مدينية « أخيتاتون » الى بناها الهرعون اخناءون للاله «آتون» · ووقف الدراسات من « اقليم المنيا » عند العصر الفرعوني ، دون أن نمتد الى مائلاه من العصور اليونانية الرومانية البيزنطية ، الا نادرا ، وذلك على الرغم من أن مدن هذا الاقليم شاهدت اردهارا عمرانيا وفكريا خلال العصرين الروماني والبيزنطى · فكانت احدى تلك المدن وهي « أنطونيوبوليس » ( الشيخ عبادة ) — المدى انشأها الامبراطور عادريان سيسنة ١٣٠ م ، تعد أحد المراكز الحضارية العظمى في عصر كلها ، وصارت في فتره من الفترات تلى العاصمة الاسسكندرية في الأهمية والبهاء ،

ووقف انى جانب « أنطونيو بوليس » مدينة أخرى هى « السيرنخوس» ( البهنسا ) التى كانت عاصمة لذلك الاقليم الذى حمل اسمهما ، بسبب ما نمتعت به من أهمية اقتصمادية وحضارية • وجاءت مدينة ثالنة وهى « هيرموبوليس » ( الأشمونين ) لنعزز مكانة هذا الاقليم • اذ اسنهرت هذه المدينة التى انتسمب الى الاله « هيرميس » بانها مركز لجباية المكوس ، وموطن لعدد من الصناعات الهامة بمصر الوسطى •

وتستمد دراستى فى هذا الكتاب مادتها العلمية من واقيم تلك المدن التى تقع فى اقليم أو محافظة المنيا ، باعتبارها مراكز الحضسارة فى العصر البيزنطى والعمود الفقرى لأحداث اقليم المنيا وتاريخه و ولما كان هسند الافليم حديث التكوين حيث يرجع ذلك الى سسنة ١٣٤٩هـ/١٨٨٢م فقد واجهتنى فى الدراسة مصاعب عديدة منها ندرة الكتابات التى تناولت تلك الفترة البيزنطية ، وبخاصة فيما يتعلق بمصر الوسطى و فغالبية تلك الكتابات تتعلق بالأراضى و بالنظام الاقتصادى فى مصر البيزنطية ، وذلك دون أن تتطرق الى الحياة الاجتماعية أو المعيشة فى عواصم أقاليم البلاد الا فى ففرات عابرة أو من خلال دراسة تاريخ مصر العام و

غير أن هذا النقص في الكنابات التاريخية سرعان ما ملأته مادة علمية غزيرة وجدتها في كم هائل من أوراق البردى ، التي تم اكتشافها بمدن مصر الوسطى نفسها ، وبخاصه في اقليم المنيا ، وذلك منذ أواحر القرن الماضى وطلائع القرن الحالى ، ومن هذه الوتائق الهامة « مجموعة برديات السيرنخوس » ( البهنسا ) الني ترجمها الى الانجليزية مع مقابلنها بالنصوص اليونانية واللاتينية من جرنفيل وهانت ، ومجموعه « أفروديتو بولس » (الشبيح عبادة) ، افروديتو بولس » (الشبيح عبادة) ، التي ترجمها للفرنسية « ماسبيرو » ، هذا فضلا عن نصوص متفرقة جاء أني مجموعات أخرى من البرديات اليونانية نشرها وليفرد مرنون وجون ليلاند ، ومجموعة « كروم » الفبطية ، ومجموعة روبرت تريفو عن العصور البطلمية والرومانية والبيزنطية ، ومجموعة بويك عن الفترة البيزنطية ومجموعة اللورد أمهرست ، ومجموعة المتحف البريطاني التي جمعها وريل وونينر ، ومجموعة اللورد أمهرست ، ومجموعة المتحف البريطاني التي جمعها لكبنون وبل ، ومجموعة جوجيه ، وبرديات جامعة كولومبيا التي نتناول الحياة في المدن ، وأخيرا مجموعات الاوسمتراكا التي جمعها كروم ، و نتابات الحيات غيرا المتحف المروم ، و نتابات الميات في المدن ، وأخيرا مجموعات الاوسمتراكا التي جمعها كروم ، و نتابات

أميا بوس ماركيلينوس التي سجلها في تاريخه عن زيارته لمصر ووصف جغرافية با وذكر آلهتها •

و نقدم كل هذه المجموعات من أوراق المردى صورة كاملة عن الحياة هي مدن مصر الوسطى خلال العصر البيزنطى . كما أمدتنا بمعلومات وافرة عن نخطيط المدن وأحيائها ، والنماذج الفنية والمعمارية بها ، فضلا من الانشطة الاقتصادية المختلفة من صناعة وتجارة ، بل وعن أدق نفاصيل الحياة المدمية والاحتفالات والاعياد .

وقسمت دراسمی عن « ناریخ اقلیم المنیا فی العصر البیزنطی » الی المهید رعده قصدول ، وبدأت بنوضیح سبب اختیاری للمدن النلاث « انطونیو بولیس » ( الشیخ عبادة ) ، وهیرمو بولیس ( الاسمونین ) ر « اکدیرنخوس » ( البهنسا ) لتکون آساسا للدراسة التی قمت بها ، وذلك لان تلك المدن تدخل فی نطاق « محافظة المنیا » حالیا ، ولانها أیضا لانت تعد مراکز حد،اریه وافتصادیه هامه فی العصر البیزنطی .

وعرضت من هذا المنطلق القسام مصر الادارية في العصر البيرنطى، مع بيان موقع كل مدينة من تلك المدن النلاث والتطورات الادارية او النغيرات الني دخلت على تلك المدن خلال العصر البيرنطى ، تم تحدثت على تلك المدن الثلاث على حدة ، وبدأت وفقا للترتيب الزمنى بمدينه «اكسيرنخوس» ( البهنسا) فمدينة « هيرمو بوليس » (الأشمونين) بيهما سبهان « انطونيو بوليس » ( الشيخ عبادة ) وذلك على الرغم من بيرة ملك المدينة في العصرين الروماني والبيزنطى ، وقد استعرضت انشاه كل مدينة وتخطيطها وتقسيمها الى أحيا، وقبائل وبيان منشآتها الهامه والبين من أوضحت العناصر المشنركة بين المدن النلات ، الني المهند الرابها ، تم أوضحت العناصر المشنركة بين المدن النلات ، الني الميكل الرطيفي في نظامها الاداري مع وجود اختلافات طفيفة فيما بينها واوردت وموري ، مع دكر للأعياد والواجبات الملقاة على مواطنيها ، وأخيرا عرضت وسوري ، مع دكر للأعياد والواجبات الملقاة على مواطنيها ، وأخيرا عرضت المصريين ، وما تمتع به أولئك الإقطاعيون من سلطات سياسية في اقاليمهم الى جانب سيعلريهم الاقصاديه ،

وقد افردت فعملا عن المجمع وطبقات السكان في تلك المدن النلات، ونشاط المؤسسات الاجتماعية والرياضية بها ، مثل الجمنازيوم وحلقات السباق وأوحه التسلية الأخرى والأعياد الهامة ووسائل الاحتفال بها . نم سرخت أوجه النشاط الاقتصادى من صناعة وتجازه بكل مدينه من الله المدن الثلات ، وذلك في ضوء أوراق البردى ، فكانت «هيرمو بوليس» ( الأشمونين ) منطقة مكوس جمركية ومركزا لعدد من مصانع الفخار والنسيج وكانت ننافس تلك المدينة في الأهمية كل من « اكسيرنخوس » ( البهنسا ) و « أنطونيو بوليس » ( الشيخ عبادة ) ، فقد اشتهرت كل منهما بمنتجاتها المعدنية ومنسوجاتها الكتانية والصوفية ، وبالنشاط التجارى ، فضلا عن العناية بالزراعة بسبب وجود حزام زراعى حول ماتين المدينتين ، وجفلت أوراق البردى بمعلومات قيمة عن حياة أولئك الفلاحين ونشاطهم الزراعي .

وتناولت بعد ذلك بالدراسة العقيدة الدينية في تلك المدن النلاث، فشرحت النظام الديني بدءا من العصر الوثني الى العصر المسيحي ، وأشرت الى آلهة كل مدينة ، وأوضحت أن أسماء تلك المدن مشتقة أصلا من أسماء آلهة ، فمدينة « هيرمو بوليس » ( الأسمونين ) هي مدينة « هيرميس » اله الحكمة ، ومدينة « أنطونيو بوليس » ( الشيخ عبادة ) تنتسب الى « أنطونيو » غلام حادريان الذي رفعه الى مصاف الآلهة و « اكسيرنخوس » ( البهنسا ) تنتسب الى معبودة المدينة وهي « سمكة القنومة » ، وتتبعت بعد ذلك ظهور المسيحية وانتشارها في تلك المدن التلان ، واستجابة الأهالي لهسذا الدين ، وأثر حركة الرهبانية والديرية على حياة تلك المسن ،

وفد تناولت معالم الحياة التقافية من العليم و نطور نظمه ومؤسسائه، ومن تأثير للفكر اليوناني على الحركة الأدبية وما صاحبها من جماعات أدبيه في المدن الثلاث ، وأوضحت بداية ظهور الادب القبطي مع بيان خصائصه والجماعات الأدبية القبطية التي ترجع الى العصر البيزنطى ، وقد استعرضت المعالم المعنية التي ظهرت في المدن الثلاث وخصائصها الفنية ، وما سادها من مؤثرات يونانية في تلك الفترة المبكرة من تاريخ المسيحية ، حنى انتهى الأمر بظهور لون فني جديد هو المعروف باسم « الفن المسيحية » .

وعززت هذه المعالم الفنية باستعراض للتصوير ونطور مدارسه ، وذلك عن طريق دراسة طبيقية من واقع القطع الفنية التي تم اكتشافها في مدن اقليم المنيا خلال عصوره المختلفة · هـذا فضلا عن بيان نماذج للنسيج والنحت ، وهي تبين شخصية تلك المدن الثلاث ، وأنه كان لها مميزاتها الخاصة بها وتجعلها ذات طابع مميز عن العاصمة الاسكندريه ·

واخيرا نناولت طرق العمارة التى سادت اقليم المنيا فى العصر البيزنطى ، وسرح أهم النماذج الأثرية الباقية ، والتى تعود الى العصر الببزنطى ، ممل كنائس أبو حنس وأبو فانا وغيرهما ، وقد زودت البحب بعدد من الخرائط وكذلك الصدور الخاصة بتلك الآنار الباقية عن العصر البيزنطى فى اقليم المنيا ، هذا فعملا عن نمادج من البرديات التي نتناول المساط الافراد والحياة الاجتماعية ،

وارحو ال اكون بهذا الكتاب فد القيت ضوءًا على فنرة مشرقة من ناريخ المبيا ، وهي فنرة ما زالت نسهد بعظمة الانسان المصرى ودوره القيادي في بنا، الحضارة الانسانية على مر العصور والأزمان ،

زبيدة محمد عطا

# أَلِمُور التاريخية لاقليم المثيا في العصر البيزنطي

#### نشاة المنسا:

کانت المنیا فی العصر البیزنطی مرکزا من مراکز الحضارة بمصر الوسطی و قد دار خلاف حول أصل اسم المنیا ، فذکر المؤرخ «أمیلینو» أن المدینة الحالیة التی تقع بین طحا والبهنسا قد عرفت فی العصر الفرعونی باسم « المنیا » (Moni) أو « المرضعة » (Moone) (۱) و وزاد « جوتبیه » و « کاتریمبر » و « بروکش » تلك التسمیة ایضاحا قائلین أنها کانت تسمی « منیة خوفو » ، فیر تسمی « منیة خوفو » ، فیر أن منیة خوفو ایست هی المنیا الحالیة ، وانما هی مدینة «العنبجة» التی تقع بالقرب من بنی حسن ، وکانت مرکزا لسلطة الاشراف بالدولة الوسطی فی العصر الفرعونی (۲) ،

Amelineau, Geographie de L'Egypt. p. 140.

<sup>(</sup>۲) عن أراه كل من جوتىيه وكاترمير وبروكش وماسييرو ،

انظر : وحمد رمزي الفاموس الجغرافي ( الضاهرة ١٩٥٣ ) ، ج ١ ، صي ٤٦٩ .

وقد صارت هذه المدينة تعرف فى العصر البيزنطى باسم « تبمونى » (Temoni) ، وهى كلمة قبطية معناها الدير أو «المنية» • غير أن ماسبيرو يرى أن تلك التسمية لمدينة المنيا عربية الأصل • وعزز ذلك نفر من المؤرخين المسلمين ، ومنهم المقريزى (١) والادريسى وياقوت ، حيث وردت فى كتبهم باسم « منية ابن خصيب » • وسجلتها أيضا دفاتر الروزنامه القديمة فى العصر العثمانى باسم « بنى خصيب » المعروفة بالمنيا (٢) •

وتختلف مساحة محافظة المنيا وحدودها الحالية عما كان عليه اقليمها في العصور الأولى • ذلك أن هذا الاقليم باعتباره وحدة ادارية يرجع الى فترة قريبة ، وذلك حين تم في سنة ١٢٤٩ هـ/١٨٣٧ م تقسيم « عاموريه الأقاليم الوسطى » بالصعيد الى ثلاث مديريات ، كانت المنيا احداها ، ومقرها بندر المنيا • واستملت في ذلك الوقت على البلاد التي تتكون منها اليوم مراكز سمالوط والمنيسا وأبو قرقاص • وعندما صدر سنة اليوم مراكز سمالوط والمنيسا وأبو قرقاص • وعندما صدر سنة المنيا الى تلك المديرية باسم « مديرية الأقاليم الوسطى » انضمت المنيا الى تلك المديرية باسم « مديرية المنيا وبني مزار » • وفي ٢٦ يناير سنة ٣٨٨ انفصلت المنيا عن بني مزار ، وأصبحت كل منهما مديرية قائمة بذاتها • وفي سنة ١٨٥٨ انضمت المديريتان مرة أخرى وأصبحت مديرية أبو قرقاص والواحات البحرية • وأخبرا أصبحت المنيا سنة ١٨٦٠ مديرية قائمة بنفسها وعاصمتها المنيا • ومن تم فان اقليم المنيا ناهد اضافات واستقطاعات ، من أمتلتها مدينة ملوى الحالية التي افتطعت من اقليم السيوط وأضيفت الى المنيا •

وقد شهد اقليم المنيا متل هذا التعديل والتبديل الادارى فى العصر اليبزنطى فكانت مدينة اكسيرنخوس « البهنسا » متلا اقليما مستقلا مرة ، وتابعا لطيبة مرة أو « مصر هراقليا » ( شرق الدلتا ) مرة أحرى ،

<sup>(</sup>۱) عردت المند عى العصر الاسلامي باسم « مبه ابن خديد » ، وذكر المعريزى أن هده النسمية بسية أن عد بصرائي كان لدى بعض الخلفا، من بنى المماس ، وقد ولاد مصر ، ثم غضب عليه وعزله ، ثم عاد وعفى عنه ، وخيره قدما بريد فاختار المبيا ٠ أنظر : المعربزي ، الخطط ، ح ٢ . ص ٣٨٥

<sup>(</sup>٢) يذكر على باشا مبارك أن اسم المنية نسمة الى الخصيب س عمد الحممد صاحب خراج مصر من قبل مارون الرشيد .

أنظر : على مبارك ، الخطط التوقيقية ، ح ١٦ ، ص ٥١ .

وكذلك مدينة هيرمو بوليس ( الأشمونين ) ، كانت اقليما مستفلا حينا ، ومركزا ( طو بارخية ) تابعة لاكسبر نخوس ، أو تابعة لطيبة احيانا اخرى ،

ويدور منهج الدراسية حول مدن اقليم المنيا التي كانت مراكر للحضارة مصر الوسطى في العصر البيزنطي ، وهي :

اكسيرنخوس (البهنسا) هيرمو بوليس (الاسمونين) وأنطونيو بوليس (الشميخ عادة) ، ومن ثم يتطلب هذا المنهج عرضا لأقسام مصر الادارية في العصر البيزنطي لتحديد موقع كل مركز من تلك المراكز الخفسارية التي تتناولها الدراسة .

#### معالم اقلبم المنيا وسط أقسام مصر الادارية:

بعد مزيمة أنطونيو وكليوناترا في معركة اكنيوم المبحرية (سنه ٣ ق٠٥) (١) (Res Cestae) من أعلن أوكنافيوس أغسطس في وثيقته الشهيرة (الله المحرية مصر الأملاك الشعب الروماني ، وجعل عليها حاكما يلقب بوال مصر المعلق (٢) ، ويجمع بين رئاسة الجيش والشئون المالية

<sup>(</sup>١) تعرف هذه الرثبقة باسم « عمال أعسطس المؤله » (Res Gestae Diue Augusti)

وطهرت تصو من هذه الوثب على « أثر أنمره » حدث نم اكتشافه بالغرب من مدينة أنفره بأسجا الصغرى سنة ١٥٥٥ م • و يعموى هذه الوثيفه على موحز بالأعمال التي قام بهسا الامبراطور أعسطس في المندانس العسكري والمالي •

وقد جاء فى هذه الوثيقة عداده مامة عن مصر ، وهى أن أوعسطس ضم مصر الى ممتلكات الشعب الرومانى • وكشفت هده الوثيقة بذلك على أن مصر لم تخضع لاشراف السمانو ، وانماكانت نابعة للامبراطور اوعسطس الذى حرص كل الحرص على الإشراف بنفسه على مصر لما لها من أهمة بالمسسسة للشعب الرومانى ، باعتبارها مصدر الغلال الخاصة بندوين هذا السعب ، ولأن الامبراطور حرص على ابعادها عن كل سلطة طامعة باعتبارها موطنا هراها يساعد أصحاب الملامح على الاستقلال بامرها وتهديد الامبراطورية الرومانية بالتال ووضع العراقيل أمام سلطاتها .

بل : مصر من الأسمسكندر الأكبر حسى الفتح العربي · ترجمة عبد اللطبف أحمد على وعواد حسن العاهر، ١١٥٤ ص ١٢٦

<sup>(</sup>۲) كان لقب وال مدر (Pracfectus) بخلف عن لعب سائر حكام الولايات الرومانية الاخرى ، حدث كانوا بحملون لفت مندوبي أعسطس (Legati Augusti)، وكذلك يختلف عن ألهاب حكام الولايات النابعة للسنانو حبث كان الحاكم منهم بحمل لف قائم مغام القتصل (Pro-- (Ionsul)).

أنظر : سيد على الناصري ، معالم تاريخ وحضاره مصر ( القاهرة ١٩٨٠ ) ص ١٩٥٠ .

والادارية والقضائية ، وكان هذا الوالى يختار عادة من طبقة السناو وتم تقسيم مصر الى تلاك مناطق كبرى على رأس كل منهسا مدير عام (epistrategos) وكانت المناطق التلاث هي : منطقة طيبة ومصر الوسطى التي سمبت « بالأقاليم السبعة وأرسنوى » ثم الدلتا •

وامتدت رقعة اقليم المنيا وتداخلت منذ العصر الروماني بين كل من طيبة ومصر الوسطى ، فذكر استرابون (١) ، الذي زار مصر ( بين عام ٣٠ ــ ٢٥ ق٠م) مدينة هيرمو بوليس (الأشمونين) قائلا انها تابعة لاقليم طيبة ، وأن بها مركزا لجباية مكوس هذا الاقليم ، وأشار هذا المؤرخ أيضا الى مدينة اكسيرنخوس ( البهنسا ) باعتبارها من سدن مصر الوسطى (٢) أما مدينة هيرمو بوليس فكانت في سنة ٢٥٩ م اقليما قائما بذاته ويتبعه عدد من المراكز ( الطوبارخيات ) ،

وفى عام ٢٩٧ م قام الامبراطور دقله يانوس باعادة تنظيم ولايات الامبراطورية فى وحدات ادارية كبيرة ، حملت كل منها اسلم « دوقية » (Disoccsis) (٣) • وقسمت مصر باعتبارها ولاية قائمة بذاتها الى ثلانة أقسام مى : هراقليا « شرق الدلتا (Agyptus Herculia) (٤) • وتولى وطيبة ، ومصر جوفيا « غرب الدلتا » (Agyptus Jovia) (٥) • وتولى ادارة كل من القسمين الأول والثانى حاكم يحمل لقب مدير «أو متصرف» ادارة كل من القسمين الأول والثانى حاكم يحمل لقب مدير «أو متصرف» فكان تحت امرة حاكم يحمل لقب « والى مصر » ، ويتمتع بسلطة أعلى من فكان تحت امرة حاكم يحمل لقب « والى مصر » ، ويتمتع بسلطة أعلى من

<sup>(</sup>۱) اسسترابون من الكتاب الكلاسسكين الذين تركوا لنا وصفا تاريخا جغرافيا للامراطورية الرومانية في القرن الأول قبل المبلاد • وقد زار مصر في صحبة صديقه المدوس جالوس الدي وقع علبه الاختيار لبكون واليا على البلاد سنة ٢٩ ق٠م • وخرح استرابون مع ١١ل مصر الروماني في رحلة الى أعالى النيل وشاهد مدن الصعيد • ثم قضى استرابون خمس سنوات في مصر ، أتاحت له الفرصة للاطلاع على مكتبة الاسكندرية ، ووضع مؤلفه المشهور والذي اشنهل على سمعة عشر كتابا ، احبوى الكتاب السيابم عشر فيه على وصف مصر •

أنظر: استرابون في مصر في القرن الأول فيل الميلاد ( ترجبة دكتور وهيب كانل ) ب القاهرة ١٩٥٣ ، س ٢٢ ، ٣٤ ٠

<sup>(</sup>۲) استرابون فی مصر ، ص ۳۷ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ •

<sup>﴿</sup>٢) السبه الباز العريسي ، مصر السريطية ص ٨٣ ، ٨٤

<sup>(</sup>٤) هراقلنا نسبة الى الاله هراكليس راعى الامبراطور ماكسيهان ٠

<sup>(</sup>٥) جونيا نسبة ال جوبيتر كبير الهة الرومان وراعي الامبراطور ولالمدنانوس

<sup>(</sup>٦) عبد اللطبق أحمد على ، مصر والامبراطورية الرومائية (١٩٦٠) ، من ٥٠٠٠

ملطة زميله وهما المديران السالفي الذكر • غير ان حاكم الاسكندريه كان يخضع بدوره ، متل زميليه الآخرين من حكام مصر لسلطة « كونت الشرق » (۱) ، الذي كانت مصر ولاية تابعة له بحكم تقسيمات الامبراطور دقلديانوس •

وكانت مدينه اكسيرنخوس (البهنسا) تتبع وفق تقسيم مصر الادارى السالب الدكر اقليم «مصر هراقليا» (شرف الدلتا)، ودلك على حين كانت مدينة ميرمو بوليس (الاسمونين) تتبع مركز (طوبارخية) اكسيرنخوس، أما مدينة انطونيو بوليس (الشيخ عبادة) فكانت تتبع اقليم طيبة (٢) •

لقد دخلت تعدیلات أخرى على اقلیم المنیا سنة ٣٦٢ م ، فقد زار المؤرخ ایسانوس مارکیلنیوس مصر ، وذکر أنها ولایة تنقسم الى ما یلی : طیبة ، و مصر (Egypt Proper) ولببیا • وفی سنة ٣٦٣ م أضیفت الى تلك الافسام كل من « أوجستامنكا » (Augustaminea) « شرف الدلتا » التى اقتطعت من ولایة مصر ، و « بنتا بولیس » (Penta Polis التى اقتطعت من لیبیا (۳) •

ويذكر حندا المؤرخ(٤) أيضا أن مدينة هيرمو بوليس ( الأشمونين ) وقفعل (Coplas) وانطوني ( الشميخ عبادة ) تتبع كلها اقليم طيبه ، هذا فضلا عن مدينة طيبة نفسها التي اشتهرت بأنها مدينة ذات «المائة باب» وأضاف هذا المؤرخ الى بيانه عن أقسام مصر موضحا أن اقليم مصر يضم مدنا منها اكسيرنخوس ( البهنسا ) وممفيس ، وعدد آخر من المدن(٥) •

وفى سنة ٣٨٢ م ، تم تقسيم ولاية مصر مرة أخرى \_ فيما عدا لبيا \_ الى أقسام متساوية فى أهمبتها وهى : مصر (Aegyptus) وعلى راسها حاكم يلقب باسم « الأجسطال » (أى العظيم ) Augustalis و ( أجستامنكا ) (شرق الدلتا ) وعلى رأسها دوق • وأركاديا ، وهى

<sup>(</sup>١) السبد الباز العريني ، نفس المرجع ، ص ٨٤ .

The Oxyrhynchus Papyri by Greufell, Huut, No 1269 (7)

Ammiani Marcellini Rerum Gestarum, xxll. 15. 32 — 16 1—4: AD. (7) 363 Trans John Rolf

<sup>(</sup>۱) وهر اسمانوس الذي ولد في انطاكية سنة ٣٣٠ م ، وزار مصر سنة ٣٦٦ م ، وعامر عددا من الأباطرة منهم قسطنطوس وجولنان وفلئتنان وفالئز ، وترقى سنة ٣٩١ م ٠ Ammiamni Marcellini, op Cit, --XII. 15, 32-16, 1-4. Trans. John Rolf

الاقليم الذي كان معروفا من قبل باسم « هيبتاتوميا » بمصر الوسطى ، وكان يرأسها حاكم يحمل لقب دوق (١) • وقد انقسم كل اقليم من الاقاليم السالفة الذكر \_ فبما عدا أركاديا \_ الى قسمين تولى ادارة كل منهما حاكم يحمل لقب مدير « أو متصرف » (ப்racsis) • أما اقليم طيبة فكان يتولى ادارته حاكم يحمل لقب دوق عظيم « أجسطال » ، ويقيم هذا الحاكم في مدينة « أنطونيو بوليس » ( الشيخ عبادة ) احيانا ، وفي مدينة بطليمة « المنشاة » Ptolemais) احيانا أخرى (٢) ورابطت بمدينة أنطونيو بوليس ( الشيخ عبادة ) حامية بيزنطية ، وظلت بهذه المدينة حتى الفتح الاسلامي لمصر ، وذلك على نحو ما أشار البه يوحنا النقيوسي • وكانت مدينة هيرمو بوليس ( الأشمونين ) تابعة لاقليم طيبة، أما السيرنخوس ( البهنسا ) فكانت تابعة لاقليم أركاديا (٣) •

### مراكز الحضارة في اقليم المنيا:

استمدت الجذور التاريخية لاقليم المنيا في العصر البيزنطى ماء حياتها وغذاءها معيا من ثلاثة مراكز للحضيارة زاهرة ، أسهمت كل ممهما في الاحتفاظ بالشخصية المميزة لاقليم المنيا وسط التعييل والتعيرات الادارية التي شهدها القطر المصرى في تلك العصور الوسطى • فكانت هذه المراكز التلاث روافد دفاقة ، حملت الى اقليم المنيا في العصر البيزنطى كنوز الحضارة الفرعونية ومقوماتها العريقة ، وذلك فضلا عن التيارات الحضارية الرافدة على أرض مصر من يونانية وهلينستية ورومانية •

واستطاعت تلك المراكز الثلاثة أن تخلق حضارة زاهرة لاقليم المنيا، حفظت له وجهه القومى المشرق على امتهاد العصر البيزنطى وسنواته الطوال •

وتتضم الحصائص المميزة لاقليم المنيا في العصر البيزنطى من استعراض تلك المراكز الكبرى الثلاث للحضارة فيه ، وهي على التوالى ، من حيث نشأتها وسبقها الزمني :

- ١ ـ اكسيرنخوس (البهنسا) .
- ٢ \_ هيرمو بوليس (الأشمونين) .
- ٣ \_ أنطونيو بوليس (الشبيخ عبادة) ٠٠

<sup>(</sup>١) السيد الباز العريني ، نفس المرجع السابق ، ص ١٥٨ ·

<sup>(</sup>٢) عند اللصف أحمد على ، نفس المرجم السابق ، ص ٦٠٠٠

Maspero, Organisation Militaire de L'Egypte Byzantine p. 42;

## ie (Oxyrinchus) ( البهنسا ) (Oxyrinchus)

تمتل بلك المدينة مركزا من مراكز الحضارة المصرية العريقة ، اذ تمتله أصولها الى العصر الفرعلوني ، حيث كانت تسمى « بيمازيت » (Pimazet) (١) • غير أن اسم هذه المدينة الفرعونية تغير في العصر البطلمي الى « مدينة اكسير نخوس » أى « مدينة القنومة » ، نسبة الى سمك القنومة الذي كان يكثر في مكان تلك المدينة ويقدسه أهلها (٢) • ذلك أن الاغريق الذين تدفقوا على البلاد المصرية في العصر البطلمي دأبوا على تغيير أسلماء كثير من المسدن التي نزلوا بها ، لتتفق مع أذواقهم وألوان معيشتهم (٣) •

وكان اطلاق اسم « اكسيرنخوس » « القنومة » على مدينة بيمازيت نموذجا لسلسلة طويلة من الأسماء الجديدة التى طغت على المدن المصريه الفرعونية • وكان بعض تلك المسميات الجديدة للمدن اسماء آلهه بونانية تتفق أي أصولها وعباداتها مع آلهة مصرية ، ومن ذلك أن أسماء المدن التى حملت أسماء آلهة مصرية مثل « رع » و « تحوت » و « حورس » مارت تسمى «هليوبوليس» أو «أبوللونوبوليس» أو «هيرموبوليس» (٤) •

ونالت بعض مدن مصرية أخرى أسماء جديدة مشتقة من أسماء آلهة محلية ، أو من « الطوطم » الذى كان موضع تقديس المدينة وأهلها • ومن ذلك « اكسيرنخوس » ، أى مدينة سمك « القنومة » ، الذى كان بقدسه أهل « بيمازيت » القديمة ، ويرون في ظهوره بالمياه القريبة منهم دلائل خبر وبركة على اقليمهم • وكان أهل اكسيرنخوس يتعصبون

. ; !

<sup>(</sup>۱) ابراهسم نصحی ، تاریخ مصر فی عصر البطالمة ( القساهرة ۱۹۷٦ ) ، ح ۲ ، ص ۳۸۷ محمد رمزی ، نفس المرجع ، ص ۱۸٦ ۰

<sup>(</sup>۲) استرابون نحی مصر ، ص ۱۰۶ ۰ محمد رمزی ، نفس المرجم ، ص ۱۸٦

<sup>(</sup>٢) ابراهيم نصمحي ، نفس المرجع ، ص ٣٨٧ ٠

<sup>(3)</sup> اشتق اليونانيون أسماء بعض المدن من الترجمة الاغريقية الاسسماء آلهتها أو داواطمها ، ومن ذلك أسماء فروقود ديلوبوليس ، ومعناه مدينة التماسيح ، وكينوبوليس ومعناه مدينة الذئاب ، واكسور بخوس ومعناه مدينة الذئاب ، واكسور بخوس ومعناه مدينة سمك العنومة .

انظر

ابراهيم نصحى ، نفس المرجع ، ص ٣٨٧ ٠

لمعبودهم « سمك الفنومة » ، ولا يتورعون عن الاشتباك مع من يسخر من عبادتهم ، من ذلك أن خلافا وقع بينهم وبين بلدة كينوبوليس ( النسيخ فضل ) ، والتي كانت تقدس « الكلب » ، ودأبت على السخرية من معبود هذه المدينة « سمكة القنومة » (١) ·

وذركم المؤرخ استرابون عظمة اكسيرنخوس ومعبودها « سمكة القنومة » ، ومكانه تلك العبادة وسط معبودات جيرانها من المدن فقال : ان الذاهب الى اكسيرنخوس يمر بأقاليم تشترك مع بعضها في عبادة بعض الألهة المحلية من الحيوانات ، فأبناء اقليم أرسنوى « الفيوم » يعطمون ( التماسيح ) ، على حين يخالفهم في ذلك أهل مدينة هرقل « أهناسيا » حيث يعظم اعلها « النمس » أله أعداء التماسيح » ، ويأتي بعد ذلك اقليم كينو بولبس (الشيخ فضل) « مدينة الكلب » ، حيث يعظم « أنوبيس » ، وكان المصريون يصورون الاله أنوبيس على هيئة انسان له رأس كلب دلالة على أنه حارس من أتباع أوزوريس وايزيس ) ، وكانت تقام مادبة مقدسة في تلك المدينة للكلاب » (٢) ،

وعلى الضفة المقابلة لمدينة كينو بوليس ( الشيخ فضل ) تقم مدينة السيرنخوس • ( مدينة سمك القنومة ) ، ويتبعها اقليم بهذا الاسم • وهناك كما قال استرابون : « يعظمون « القنومة » • ويوجد عندعم معبد للقنومة ، مع أن سائر المصريين يشتركون في تعظيم « القنومة » • ذلك أن كافة المصريين يشتركون في تعظيم بعض الحيوانات ، كالحيوانات البرية النلائة : التور والكلب والقط ، واثنين من ذوات الأجنحة (٣) : الدمقر وأبى منجل ، واثنين من الحيوانات المائية : الشبوط والقنومة » (٤) •

وجرى تخطيط مدينر اكسيرنخوس على الطراز اليوناني ، فكانت شوارعها ذات زوايا قائمة ، وتتوسطها « السوق » (Agora) وكان يحيط بالمدينة سور به أربعة أبواب ، ويعرف أحدها باسم « باب الكابيتول » •

<sup>(</sup>١) عبد اللطسف أحمد على ، مصر والامبراطورية الرومانية ، ص ١٦٥ ، ١٦٦ .

<sup>(</sup>۲) استرابون فی مصر ( ترحمة وهیب کامل ) ، ص ۱۰۳ ، ۱۰۶ .

<sup>(</sup>٣) أشاد استرابون الى معبودات بعض المدن المصرية الأخرى ، فقال : « هناك بعض المديوانات تعظمها كل فئة على حدة ، فاهل سايس مثلا يعظمون الكبش ، وكذلك أهل طببة ٥٠ ويعظم أهل طببة أيضا النسر ، وأهل افليم ليكوبولبس ( مدينة ابن آوى يعظمون ( ابن آوى ) ، واقليم ليونبوبوليس ( مدينة السبع ) ٥٠ وتعظم طوائف آخرى حيوانات أخرى ، ولكن الأسباب التي يسوفونها في ذلك غير متفقة ٠

<sup>(</sup>٤) استرابون في مصر ( ترجمة وهيب كامل ) ص ١٠٥ ٠ . . .

وحفلت المدينة بالمؤسسات والمنشآت الاغريقية ، مسل « الجمنازيوم » « معهد التربية » والمعابد ذات الطرز الكورنتية ( نسبة الى كورنما ببلاد اليونان ) ، هذا فضلا عن الحمامات • وكانت هذه المباني مشيدة من الحجارة ، أما المنازل فكان أكثرها من اللبن (١) •

وكانت مدينة اكسيرنخوس تنقسم فى العصر اليونانى ـ سانها شان المدن اليونانية ـ الى أحياء وقبائل تحمل أسماء بعض الآلهة أو اسماء ملوك البطالمة • فذكرت أوراق البردى اليونانية ـ والتى ترجع الى العصر اليونانى والتى تم اكتشافها بهذا الاقليم ـ سارع بمدينة السيرنخوس يسمى شمارع كليوباترا السابعة (٢) • وتشير تلك البرديات أيضا الى أراض فى اقليم اكسيرنخوس يمتلكها جنود مقيمون بها ، من أصل يونانى وفارسى (٣) •

وذكرت أوراق البردى أن اكسيرنخوس كانت فى العصر اليونانى أحد مراكز اقليم طيبة (٤) ، ولكن هذه المدينة وما حولها صار فى بداية العصر الرومانى اقليما قائما بذاته • وأشار الى ذلك استرابون الذى زار مصر سنة ٣٠/٣٠ ق٠م٠ ، وتحدث فى كتابه عن أقاليم مصر • فذكر منها عشرة أقاليم فى الدلتا ، ومثلها فى طيبة ، وأنه كانت توجد بنن تلك الأقاليم سنة عشر اقليما أخر ، كان من بينها « مدينة اكسيرنخوس » واقليم أيضا باسمها (٥) •

وانقسمت المدينة في العصر الروماني ثم البيزنطى الى أحياء '(Demes) تحمل أسماء بعض الآلهة ، ومن ذلك «حى أوزوريس» و «حى هرميس» و «حى أثينا» (٦) • وشق تلك الأحياء شوارع هامة ، منها « الشارع العريض » ، وشارع « المعسكر » لاحتمال وجود معسكر بالقرب من هذا الشارع ، وأخيرا شارع « المسرح » • وتم تخطيط المدينة مرة أخرى بعد أن نالت الحق في وجود مجلس للشورى بها • فانقسمت الى قبائل (Phylae) وعشائر ، ذكرت أوراق البردى منها أسماء « القبيلة الأولى »

P. Oxy 2 12I, P. Oxy. 43 (1)

P. Oxy. 919, (Y)

P. Oxy, 737. (7)

P. Oxy. 1828.

<sup>(</sup>۵) استرابون فی مصر ، ص ۱۰۶ ۰

P. Oxy. 1263.

و « العشائر الدورية » (١) ، هذا فضلا عن اشارة الى امرأة تقول انها من القبيلة النانية ، وأخرى تذكر أنها تنسب الى القبيلة « السيزيه ، فى حى أثينا (٢) ٠

وامتلات مدينة اكسيرنخوس بالمنشآت العسامة وغيرها من معالم العمران التي وضعها الرومان موضع الرعاية والاهتمام · عاشارت احدى البرديات التي ترجع الى سنة ٣٠٠ م الى وجود عمال كانوا مكلفين بحراسة المنشآت العامة ومراقبة أحوالها (٣) · وذكرت برديات اخرى عددا من المعابد بعضها للآلهة والبعض الآخر للأباطرة ، وكلها كانت ذات حراسة دائمة ، ومنها مثلا معابد لايزيس تم تخصيص ست حراس لها كانوا يتناوبون العمل في تلك المعابد (٤) ·

ورددت برديات أخرى وجود بعض المسارح بالمدينة ، و كان لها ذبائح خاصة بها (٥) • وقام الى جانب المسارح عدد آخر ، ن مبانى « الجمنازيوم » وعدد من مبانى « الكابيتول » تركزت فى الجانب الملاصق للأسوار الشرقية للمدينة • وظهر الى جانب تلك المبانى بعض « المصارف » التى أشرفت على الشئون المالية للمدينة • وكان للمدينة حلقة للسبان طلت قائمة طوال القرن الثالث وكذلك طيلة العصر البيزنطى (٦) •

وقام فى قلب المدينة « السوق » (Agora) شأنها فى ذلك شأن المدن الاغريقية الطراز • وقام عدد من الحوانيت على جانبى الطريق المؤدية الى السوق (٧) ، وذلك على حين قامت الحمامات العامة بجوار الكاببتول ، ومنها حمامات أنطونيوس الدافئة ، وكان لها مشرف يتقاضى ألفى درخمة مقابل صبانتها والعناية بها (٨) • وقام بالقرب من الكابيتول حانه للشراب • هذا الى جانب عدد من المصانع الخاصة بالنسيج وصناعة الفخار فضلا عن ورش للنجارة (٩) •

| f Andrews as Andrews                   | ······································ |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| P. Oxy, 212.                           | (1)                                    |
| P. Oxy. 2131                           | (٢)                                    |
| P. Oxy. 2145, P. Oxy. 43, P. Oxy. 1356 | (٣)                                    |
| P. Oxy. 2124                           | (\$)                                   |
| P. Oxy. 2667.                          | (0)                                    |
| P. Oxy. 1256.                          | (7)                                    |
| P. Oxy.2109.                           | (Y)                                    |
| P. Oxy. 1673                           | (^)                                    |
| P. Oxy. cxi X.,                        | (4)                                    |

وعلا شأن اكسيرنخوس بظهور المسيحية ، واقترن اسمها باحداث السيد السيح ، وأشار الى ذلك على باشا مبارك فى خططه قائلا: « وفبط مصر مجمعون على أن المسيح وأمه كانا بالبهنسا ( اكسيرنخوس ) ، نم انتقلا عنها ورجعا الى القدس ، وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى فى المسيح وأمه : وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين ، والمقصود بالربوة هنا « البهنسا » (۱) ،

وسارت اكسيرنخوس مدينة هامة في العصر البيزنطى ، ولا سيما حين كبر اتباع الدين المسيحى بها • فظهرت الكنائس ، التي اشتهر منها المديسة النسمالية والجنوبية ، كما تحول كتير من المعابد الفديمة بها الى كنائس • وحفلت المدينة بالرهبان الذين علا ذكرهم بما استهروا به من نسك وزهد (٢) •

وأتبتت مدينة اكسيرنخوس قدرتها على استعادة نشاطها برغم ما تعرضت له من نكبات ومن ذلك أن احدى البرديات تشير الى أن نلك المدينة كان يتبعها مائة وخمس وعشرون قرية تناقصت الى عشر قرى بسمب وباء اجتاح المنطقة في القسرن الثالث الميادى ولكن مدينة اكسيرنخرس استردت أمجادها وعظمتها ، كما ظلت معالمها الكبرى قائمة حتى نهاية العصر البيزنطى وفتح المسلمين مصر • « فكانت المدينة وقت فتح المسلمين بلاد مصر ، عالية الجدران ، حصينة الأسسوار والبنيان ، منيعة الأبراج والأركان • وكان لها أبواب أربعة الى الجهات الأربع • وكان لكل باب ثلاثة أبراج ، بين كل برجين شرفات • وكان بها أربعون رباطا وكنائس وقصور » (٣) •

#### هيره و بوليس ( الأشمونين ) :

تمتد الجذرو التاريخية لمدينة هيرمو بوليس (٤) بعيدا في أعماق العصر الفرءوني حيث كانت مدينة تعرف باسم « خمنو » ، وتمثل قاعدة هامة لأحــد أقسام مصر الفرعونية ، واشتهرت تلك المدينة منذ العصر

١١) على باشا مارك ، الخطط الترفيقية ، ج ١٠ ، ص ٣٠

B. G. U. 902.

<sup>(</sup>٣) على باشا ،بارك ، الخطط التوفيقية ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ٠

<sup>(</sup>٤) كانت هيرمو بوليس تسمى هيرمو بوليس ماجنا (أى الكبرى) وهي الأشمونين ، تسيرًا لها عن هيرمو بوليس الصغرى وهي دمنهور معالية ،

الفرعونى بأنها المركز الأساسى لعبادة الآله بحوب (Thoth) دب العلم والمعرفة وتأصلت في هذه المدينة أسرار الهذر المسرى الدى أن يربط بين العلم والبحت عن السعادة الأبدية في العالم الآخر ، لأن المدسرى كان يرى أن الحياة الدنيا زائلة ونعيمها مؤفت بالنسبة للحيان السي دراره عي العالم الآخر ووردت في بعض البرديات مدينتان احداهما باسم المدون الأولى تقع على النيل وعند قدوم حملة قسبيز الفارسي لغزو مسر هجرها أهلها والتجاوا الى المدينة المانية ولفد أطلق البطالة على المدينة الأولى اسم كليوبتريس (Kleopatris) وكانت مينا، على النيل ، ويحمل الان اسم الروضة ، التي تبعد سنة كياو مترات عن المدينة الأصلية (۱) .

ونالت هذه المدينة في العصر اليوناني اسمها وهو هيرمو بوليس . نسبة الى الاله هيرهيس ، جريا على العادة اليونانية في فرن الالهه المسرية بالآلهة اليونانية و وارتبطت العبادة الجديدة في مدينة هيرمو بوليس بالطائر أيبس ، الذي تطور في العصر البيزنطي وغدا يسمى هيرميس المات العظمات (Hermes trismegistus) وهو في الوقت نفسه اله السحر ويصور في البرديات المصرية على شكل الطائر أيبس وفي شكل قرد (٢) .

وكانت المدينة محطة للمكوس على البضائع الواردة الى افليم طيبه ولقيد تمتعت بمركز تجارى ممتاز أيضيا طوال العصرين اليونانى والرومانى (٣) حتى نشات مدينة أنطونيو بوليس التى حول اليها الامبراطور هادريان نشاط مهرمو بوليس التجارى (٤) .

وكان تخطيط هيرمو بوليس على الطراز الاغريقى كما يتضم ذلك من الآنار وبقايا المنسآت ، ومنها بقايا السوق (Agora) الذي كان يتوسط المدينة • وما زالت بها بقايا بئر رومانية وعدد من صهاريج المياه المي كانت تمله المدينة بالماء ، هذا فضلا عن مجموعة من الأعمدة الكورنيه الطراز وتمثالان للاله تحوت في شكل قرد ، ثم كنيسة مقامة على أنفاض معبد روماني ، والكنيسة على شكل صليب • فهناك صفان من الأعمدة يبلغ عددما تسعة أعمدة كورثنية الطراز ، ويمتدان على كلا الجانبن :

<sup>(</sup>١) محمد رمزى ، القاموس الجغرافي ، ج ١ ، س ١٦٢ ٠

<sup>(</sup>۲) میرودون نی مصر ( ترجمهٔ د۰ صنفر خفاجهٔ ) س ۱۲۷ ۰

<sup>•</sup> فكر امانوس أن من أغنى وأشهر المدن في عمره الإسكدرية ومرمو بوليس (٣) Ammiani Marcellini, op Cit, XXII, 6. 47-51. Trans-John Rolf Reid, the Municipalities of the Roman Empire P. 522, P. Oxy, 2120.

السمالى والجنوبى على شكل نصف دائرة ، وفى الجانب الشرقى درجتان حجرينان بؤديان الى ما يشبه المفبرة ، التى تنخفض عن سطح الارض ما يقرب من اللالة أمتار وفى الجزء الجنوبى يوجد ما يشبه المذبح و وتوجد الى الجنسوب سلالم حجرية ترتفع عدة أمتار خارج الكنيسة ومن واقع البرديات فانه كان هناك العديد من المنسآت منل ( الجمنازيوم ) ومبنى للسناتو وحمامات ومصارف مالية والعديد من المعابد متل معبد هيرميس تحوت وآلهة أخرى ، فضلا عن عدد من الكنائس والأديرة والمصانع خاصة للنسيج تعود الى العصر البيزنطى (۱) .

ولقه كانت هناك صلات ونيقة تربط ( هيرمو بوليس ) بمدينة الاسكندرية ، اذ تم العنور على اقرار من أفراد يعيشون في الاسكندرية ويكشف عن أراضى لهم وممتلكات في هيرمو بوليس ويتعهدون بأداء الوظائف العامة في مدينتهم هيرمو بوليس (٢) •

ويوجه بالقرب من الأشمونين مدينة تونه الجبل ، واسمها اليونانى (Taunis) والقبطى (Touni) • وكانت تونه الجبل تتبع الأشمونين اداريا في العصر البيزنطى ، واشتهرت بأنها مدينة الموتى ، حيث احتوت على سراديب بها جثت الطائر ايبس وتحوت المقدس ، كما وجدت بها أعدام من المقابر اليونانية ، وبئر وساقية ترجع الى العصر الرومانى • ويقال انه خلال فترة اضطهادات دقلديانوس لجأ أهالى الأشمونين الى تونه الجبل •

وكانت هرمو بوليس في بداية الحكم الروماني اقليما قائما بذانه ، ثم أصبحت تتبع اكسيرنخوس ( البهنسا ) في سنة ٢١٨ ـ ٢٦١ ، فيشار اليها على أنها المركز الأعلى لمدينة اكسيرنخوس • واشتهر من القرى التابعة لمدينة هيرمو بوليس قرية باويط (Pepleui) ، التي كان لها في العصر البيزنطى مكانة عالية في صناعة المنسوجات الكتانية وأعمال النحت (٣) ،

وأشار على باشا مبارك فى كتابه الخطط الى بقاء آثار الأشمونين وعظمتها الى أن قامت محلها المنيا ، فقال « ومع ذلك فمديرية المنيا كانت تسمى مديرية الأشمونين أو ولاية الأشمونين أو اقليم الأشمونين » (٤) .

P. Oxy. 2120 (\)

Reid, The municipalities of the Roman Empire. p. 522

<sup>(</sup>۲) محمد رمزی ، ناس المرجع ، صد ۱۹۲ .

لاه على باشا مبارك ، نفس المرجع ، ج ٨ ، ص ٧٥٠ .

#### أنطونيو بوليس « الشيخ عبادة » :

يرحع نشأة مدينة «انطونيو بوليس» الى القرن التاني الميلادى ، وذلك بفضل الامبراطور هادريان ، الذي كان شديد الاعجاب بالحضارة الاغريقية ، الراغب في العمل على احيائها عن طريق انشاء المدن ذات الطابع الاغريقي لتكون مراكز للاشعاع الفكرى والحضارى الاغريفي ، و لان قيام الدن ذات الطابع الاغريقي من السياسات التي شجعها الأبادلرة الرومان (۱) ،

وكان هــذا الطراز من المدن التى شبعها الرومان يعنبر من ناحيه الشكل استمرار لنظام « دولة المدينة » اليونانية ، النى كانت تعتبر فى جوهرها وحدة سياسية مكتملة الجوانب ولها قاعدتها الافتتسادية و ولان « نظام دولة المدينة » كان قه مر بتغيرات افقدته تماما جوهره الموضوعي الحقيقى • ذلك أن اهتمام الرومان بانشاء تلك المدن كان يعنى من وجها نظرهم التدرج فى خلق مراكز جديدة ، تتكون من أغنى الناس ثرا و واكرهم حضارة • وغدت تلك الطبقة الجديدة من سكان المدن مصدرا من مسادر القوة الامبراطورية ، وفى الوقت نفسه مصدرا تابتا لامداد الادارات الامبراطورية بحاجتها من الموظفين المدربين العاملين دون أجر من الدوله (٢) •

و النت هذه السياسة الرومانية تراود الامبراطور هادريان حين زار مصر سينة ١٢٠ م، وقام برحلة نيلية في صعيد مصر لمساهده آثارها الفرعونبة الخالدة وما بها من معابد عتيقة رائعة وعند عودة الامبراطور من رحلته غرق غلامه المحبوب، وهو « أنطونيوس » بالقرب من المكان الذى قامت عليه مدينة « هرمو بوليس » ( الأسسمونين ) و ودارت روايات عديدة ومتباينة حول قصة غرق « أنطونيوس » ، منها أن هذا الحادث كان شيئا عاديا ، على حين روى البعض أن هذا الغلام ألقى بنفسه عمدا في النيل فداء لخطر كان العرافون قد قالوا انه سينزل بسيده الامبراطور هادريان و وذهبت رواية أخرى الى أبعد من ذلك في تعليلها لهذا الحادث ، حمث عزته ال رغبة أوحى بها الامبراطور نفسه بما وقم لغلامه ليكون في ذلك شببها

Milne History of Egypt under Rouman Rule p. 45, 232. (1)
Jouguet chron, d'Egypte (1935) P. 99,

 <sup>(</sup>۲) لطفی عبد الوهاب یحیی ، مصر فی العصر الرومانی ، می ۷۰ ، روسی، وَرِق ،
 تاریخ الامیراطوریة الرومانیة الاجتماعی والاقتصادی ( ترحمة زکی علی ) می ۱۳۳۳ .

#### بما وقع من غرق « هولاس » فتى هرقل فى رحلته الأسطورية (١) .

وترحم أهمية الروايات السائفة الى أنها تتفق فى شىء واحد وهو أن عرق انسان فى النيل كان يرفعه عند كل من المصريين والاغريق على السواء الى مرتبة القديسين • ولذا اختار الامبراطور هادريان المنطقة التي غرق عندها غلامه « أنطونيوس » ليبنى مدينة تخليدا لذكراه أطلق عليها اسم « أنطونيو بوليس » ، وذلك على الضفة الشرقية للنيل ، قرب المكان الذى تقوم عليه الآن قرية « الشيخ عبادة » (٢) •

وكانت المنطقة التى قامت عليها مدينة (أنطونيو بوليس) تضم قرية فرعونية تعبيد الآله المصرى « سس »، رمز المرح ودافع الحسد عنيد المصريين (٣) • وجاءت المدينة الجديدة تحقيقا لأهداف السياسة الرومانية الخاصة بانشاء مدن ذات طابع اغريقى ، ولا سيما فى صعيد مصر ، موطن الحسود المصرية الصميمة • اذ لم يكن بالصعيد اذ ذاك غير مدينة «بطلمية» (المنشأة) ذات الطياباع الاغريقى منيذ عصر البطالمة • ومن ثم أصبحت (أنطونيو بوليس) مركزا لنشر الحضارة الاغريقية بالصعيد ، وامتزجت أنها الديانتان المصرية والرومانية ، حيث أقيمت المعابد الجديدة هناك ، ومنها امتزاج الآله المصرى «أوزريس » بأنطونيوس ، وصار حامى المدينة الجديدة هو «أوزير أنطونيوس» (Osirantinoos) (٤) •

وجاء تخطيط « أنطونيو بوليس » بدورها على الطراز الاغريقى • وكانت عبارة عن شريط طويل من الأرض ، محصور بين الهضبة الشرقية والنيل ، ويبلغ غرضه أكثر من ثلاثة أميال ونصف الميل • ودار سور حول المدينة من جهاتها الثلاثة عدا ناحيتها الغربية المطلة على النيل ، حيث كانت تلك الناحية تمثل جانب الميناء النهرى للمدينة (٥) • واشتمل المدينة المدينة وها بالمدينة بالمدينة وها بالمدينة وها بالمدينة بالمدينة وها بالمدينة بالمدينة وها بالم

<sup>(</sup>۱) غرف غلام هادریان والمستحی أنطبنوس أثنیاء قبامه بهل اناء بالماء من نهر النبل و رای الامبر الرور آن غرف غلامه المحبوب أشبه بما حدث للبطل الأسطوری الاغریقی هرقل اللی عرق فناء هولاس ، ورأی الامبراطور تخلید ذکری غلامه بانشاء مدینة حیث وقع حادث الغرق ، ونست ها الی هذا الفتی ، وصارت تعرف باست « أنطوندوبولیس » أنظر :

سبد على الناسرى ، تاريخ الامبراطورية الرومانية ( ۱۹۷۸ ) ص ۲۰۰ ، ۲۰۰ . • ۲۰۱ . (۲) مبيد على الناصرى ، ثقس المرجع ، ص ۲۰۰ .

Ammiani Marcellini, op. Cit. XXII 15,32 — 16. (7)

Bell, H., Antinoopolis, A Hadrianic Foundation in Egypt. (2)

journal of Roman studies, XXX (1440) P. 133, 141.

على شوارع يونانية الطراز، أى ذات زوايا فائمة ، وأهمها شارعان رئيسيان أحدهما يقطع المدينة من الشمال الى الجنوب والاحر من الشرق الى الغرب وعمد نفاطع هدين الطريقين قام « السوق » (Agora) الدى احاطت به الاعمدة الدورية الشكل • وبلغ اقصى عرض للطريق عشرين مترا ، كما انتهى كل طريق ببوابة عظيمة (١) •

وانقسمت مدينة «أنطونيو بوليس » وفق «النمط الاغرقي » الى احياء (Demes) ، وكل حى انقسم بدوره الى عدد من الوحدات السكنية (Phratry)) بلغت في الحي الواحد الى ما لا يقل عن تلات عشرة وحدة وبنيت المنازل أيضا على الطراز الاغريقي ، وكانت من الطوب اللبن ، أما المعابد وكذلك المنشآت العامة فكانت تبنى من الحجارة (٢) •

وجلب الامبراطور المواطنيين لمدينته الجهديدة من سكان بطلمية ونقراطيس واكسيرنخوس (البهنسا) أى من طبقة الاغريق ، هذا فضلا عن عهد من المصريين (٣) • ومنح الامبراطور «حقوق المواطنية في أنطونيو بوليس » (Civitas Antinoitice) وامتيازات لم تحصل عليها المدن الاغريقية الأخرى بمصر (٤) • ومن ذلك نال المواطنون في «أنطونيو بوليس » حق الزواج من المصريات (epigamia) ، فضلا عن حق الالتحاق بالجيش وفرقه الرئيسية من الفرسان (٥) • وتمتع أهل «أنطونيو بوليس» بالمجارية والخدمات العامة (Honores) وكذلك من تولى المناصب الاجبارية (Munera) • فتذكر بردية ترجع الى الفترة بين سنة المناصب الاجبارية (المونيو بوليس» ، وأن قرارات الامبراطور أعفتهم «بطلمية » لينتقلوا الى «أنطونيو بوليس» ، وأن قرارات الامبراطور أعفتهم في مقابل ذلك من القيام بالأعباء والواجبات الاجبارية خارج محل اقامتهم الجديد (٢) •

و نالت مدينة « أنطونيو بوليس » أيضا امتيازا آخر لم تنله المدن الاغريقية الأخرى بمصر ومنها الاسكندرية نفسها • فنالت أنطونيو بوليس حق تأسيس مجلس للشورى بها (Boule) (٥) • ونعمت المدينة أيضا

| Р. Оху. 1666.           | (1) |
|-------------------------|-----|
| P. Oxy. 1666.           | (٢) |
| P. Oxy. 1666.           | (٣) |
| P. Oxy. 2130,           | (٤) |
| Reed, op. cit., P. 518, | (*) |

(٦) سبه على الناصري ، نفس الرجع ص ٣٠٠ ٠

بمؤسسات مامة ذات الطابع اليرونائي المتميز ، وملها « اسعف » و « الجمنسازيوم » والحمامات العامة والكابيتول • هذا فضلا عن معابد للديانة المشنركة بين المصريين واليونائين ، متل معبد « أنطوني » وهو اله المدينة الذي قرن بعبادة أوريريس ، ومعابد لافروديتو وهانور وابيس • وظلت اتار تلك المعابد قائمة حتى مجيء الحملة الفرنسية الى مصر ورسد. بقايا أعمدتها واقواس النصر بها (١) •

وازدهرت الحياة الاقتصادية سريعا بمدينة أنطونيو بوليس (٢) ، وغدت مر لزا من مراكز التجارة الداخلية والخارجية ، فقد حول اليها الامبراطور هادريان طريق تجارة الهنال من ميناء برنيعة و ميوس هورمس (Myos Hormos) « ابو سعر الحالية » الى قفط ، وغدت أنطونيو بوليس محطة كبرى لتلك التجارة الهامة وسلعها الى مصر وما جاورها من أقطار ، وظلت مكانة أنطونيو بوليس التجارية عالية طيلة العصر البيزنطى، اذ عزز تلك التجارة وجود عدد من الصناعات الهامة بمصانعها العديدة ، ومنها مصانع النسيج والفخار ، فضلا عن معاصر النبيذ ، فقد كتر بافليم أنطونيو بوليس زراعة الكروم ، كما اشتهر بمزارعه الجيدة وزراعة القمح والنخيل (٣) ،

وانتشرت في مدينة أنطونيو بوليس واقليمها الكنائس والأديرة ، ولا سيما بعد أن اعترفت الامبراطورية الرومانية بالمسيحية ، وما تلا ذلك من قيام الامبراطورية البيزنطية • فأسست الامبراطورية هيلانة والدة الامبراطور قسنطنطين الكبير ديرا وزينت جدرانه برسوم تصور قصص الانجيل • وشيد الامبراطور تيودوسيوس الثاني في القرن الخامس كنيسة آخرى عظمى بذلك الاقليم (٤) •

وكترت باقليم « أنطونيو بوليس أيضا الأديرة التى كان لها ممتلكات واسعة ، ومن ذلك دير « زمن » ، ودير « أبو ديوس » ، فضلا عن كنائس « أنطونى » و « الثلاث قديسين » (٥) • واحتفظت تلك الأديرة والكنائس

<sup>(</sup>١) سيد على الناصري ، نفس المرجع ، ص ٣٠١ \*

P. Masp. 67151. (Y)

P. Masp. 67151. (7)

Greek papyri in the British Museum xc (5)

P. Masp. 16106 P. Oxy, 1670.

 <sup>(</sup>۵) أبو صالح الازمنى ، تاريخ أبو صالح الارمنى المعروف بكنائس وأديرة مصر ٠
 اكسفورد ١٨٩٠ ص ٢٣

المقريزي ، المواعظ والاعتبار بذكر المخطط والآثار بولاق ١٢٧٠ هـ ٠ ج١ ، ص ٢٠٤

بكتير مما تحلت به من رسوم ومن ذلك أن احدى تلك الكنائس اردانت بصورة شجرة الحياة مع عدد من القديسين وأشجار نخيل وكروم ، فضلا عن صليب محلى بألوان يغلب عليها اللونان الأزرق والأخضر • ووجدت عقود خاصة بتلك الكنائس والأديرة ابرمتها مع مزارعين لأراض أوقفها الأهالى على تلك البيوب الهامة للعبادة في العصر البيزنطى •

وازدادت أهمية (أنطونيو بوليس) فى العصر البيزنطى حيث غدت قاعدة لاقيم طيبة ، ومقرا لحالم الاقليم ، والمكان الذى تعقد فيه جلسات القضاء: الابتدائى والاسنئناف ، هذا فضلا عن الادارات الخاصة بحسابات الاقليم (١) • وتم تنظيم تلك الادارات العديدة واختصاصاتها بمقتضى قانون الامبراطور جستنيان المشهور باسم « القانون التالث عشر » •

وغدت مدينة (أنطرنيو بوليس) عروس اقليم المنيا في العصر البيزنطى، ومركزا عطيما من مراكز الحصارة المادية والروحية في الديار المصرية بعد الاسكندربة العاصمة • وتجلت تلك المظاهر الجديدة في «انطونيو بهليس» في كثرة المنشأت العامة بها ، فضلا عن قسور كبار ملاك الاراضى • وكان من أشهر منشآتها العامة المستشفى الأميرى ، حيث تولى ادارته في القرن السادس الميلادي طبيب مشهور اسمه « فيلافيوس فيمبون » ، وكان بدوره من كبار رجال المدينة (٢) •

وحفل اقليم المنيا بعدد كبير من مسامير الأثرياء الذين امتلكوا ضياعا واسعة، منهم « الكونت أمونيوس » الذى ظهرت سعة نشاطه وعظمة أملاكه من القوائم العديدة عن حساباته ومقدار ما كان يؤول اليه من دخل عريض (٣) • وكشفت تلك القوائم بدورها عما ساد مدينة « أنطونيو برليس » من حياة زاهرة مليئة بالنشاط المادى والبشرى •

وزاد من الأضواء على مدينة أنطونيو بوليس اكتشاف أوراق بردى كانت بأرشيف أحد المحامين من أبناء اقليم تلك المدينة • وكان هدا المحامى اسمه « فيلافيوس ديسقوروس » ، وكان يعيش فى قرية أفروديتو ، ولكنه كان شاعرا أجاد دراسة أشعار هومبروس وأناكريون (Anacreon) مع اجادة المديح أيضما • وقد خلد فى قصائده التى مدح بها حكام « أنطونيو بوليس » الكنير من معالم حياة أولئك الحكام ، وما اتسم به بلاطهم من بهاء ورونق وجمال • وفضلا عن ذلك ترك لنا هذا المحامى مكتبة

P. Masp. 67151. (1)
P. Masp. 67151. (2)

Ibid, 67151. (T)

عامرة بكتب الأدب والقانون (١) · وهو الأمر الذي يكشف عما نعم به اقليم المنبا في العصر البيزنطي من حياة فكرية زاهرة ·

وكانت أهم فرى اقليم انطونيو بوليس هى قرية «أفرودينو» (كوم استقاو) التى عاش فيها المحامى فيلافيوس ديستقوروس، وصاحب الاسعار العديدة فى مدح حكام أنطونبو بوليس • وكانت هذه القرية تشه ف على عدد من القرى الصغرى المجاورة لها ، وعلى امتداد الساطىء الغربى للنيل، وتتألق بها المزارع الخضراء • وكان معظم أوراق البردى التى تم اكتشافها عن العصر البيزنطى من المخلفات الأثرية لتلك القرية (٢) مما يكشف عن دورها الكبير فى حياة اقليم المنيا فى العصر البيزنطى •

وظلت « أنطونيو بوليس » بمنشآنها وعمائرها قائمة حتى الفتح الاسلامي لمصر ، وبدات بدورها تستأثر باهتمام المؤرخين المسلمين • وكان من أشهر المهتمين بتلك المدينة هو المؤرخ المصرى ابن عبد الحكم ، صاحب كتاب « فتوح مصر والمغرب » (٣) اذ ترك لنا وسط دراساته عن أحدات الفتح الاسلامي لمصر الكثير من المعلومات عن اقليم (أنطونيو بوليس) وما ساده من حياة حافلة بالنشاط في أواخر العصر البيزنطي • وأوضح هذا المؤرخ أن العرب المسلمين عربوا كلمة « أنطونيو بوليس » الى « أنصنا » جريا على الأسلوب العربي الجميل في الاشتقاق اللغوى •

وزاد من اهتمام المؤرخين المسلمين بمدينة «أنطونيو بوليس» وهي «أنصنا» ارتباط احدى قراها وهي «حفن» (٤) بصاحب الدعوة الاسلامية ، محمد بن عبد الله • ذلك أن تلك القرية كانت موطن «مارية القبطية» التي أهداها المقوقس حاكم مصر الى الرسول الكريم ، ردا على

P. Masp 67151, (Y)

<sup>(</sup>١) السيد الباز العريثي ، نفس المرجع ، ص ٢٨٢ •

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم ، فدوح مصر والمغرب ، ص ٩٥٠

<sup>(</sup>٤) معن من الفرى المصرية القديمة واسمها المصرى القديم Hat Bnou واللاتينى المهما المسادس عشر من الفيطى Hyponou والفيطى المهمال وكانت قاعدة القسم السادس عشر من القديمة رهو القسم Oxyx الواقع شرقى النيل وقد عرب العرب هذه الكلمة الى (حقن) لأن العرب اعنادوا في أسماء البلاد أن يقلبوا الهاء حاء والباء فاء ويقع حاليا مكان فرية حفن حوض الكوم الأحمر رقم ١٩ باراضى ناحية المطاهرة البحرية بمركز المنيا ولا يزال يرحد بهذا الحوض الواقع شرقى النيل بجوار الجبل اطلال حفن القديمة والمنيا ولا يزال يرحد بهذا الحوض الواقع شرقى النيل بجوار الجبل اطلال حفن القديمة والمنيا المهروية بمركز

السفارة الاسلامية التي حملت كتابا من النبي محمد صلى الله وسلم تدعو فيه المقوقس وأهل مصر الى الاسلام (١) •

وكان من بين الهدايا التى حملتها مارية الى الرسول الكريم عشرون ثوبا من المنسوجات التى اشتهر بصناعتها اقليم المنيا وهى الثياب المعروفة باسم « القباطى » • وقد امتدح الرسول الكريم تلك « القباطى » اعجابا وتقديرا ، وهو شرف عظيم لاقليم المنيا وما ناله من مكانة عالية في نهاية المصر البيزنطى • اذ سرعان ما امتدت الدعوة الاسلامية الى مصر ، ودخل افليم المنيا مع سائر الديار المصرية في رحاب الاسلام ، ليفتح صفحة جديدة مشرقة من تاريخه المجيد •

<sup>(</sup>۱) على باشا مبارك ، الخطط الموفيقة ، ج ۱۰ ، ص٧٣

# الحكم المعلى ومؤسساته باقليم المنيا في العصر البيزنطي

#### السمات المحلية لاقليم المنيا:

يلمس الناظر الى الخريطة التاريخية لأقسام مصر الادارية على مر العصور أن اقليم المنيا يمنل واسطة العقد لتلك الوحدات الادارية ، وأبهى درة في جبينها ، اذ تصور هذه الخريطة بلاد مصر شجرة مباركة أصلها ثابت في الصعيد وفروعها باسقة في سماء الدلتا ، ويكون اقليم المنيا بين وحدات تلك الخريطة لب الشجرة المصرية ، الحامل لعصارة جذورها الى ثنايا الفروع وثمارها اليانعة ،

وعزز تلك السمات المحلية لاقليم المنيا وأضاء قسماتها الرسالة التى اضطلع بها هـذا الاقليم بمراكزه الحضارية في تاريخ مصر السياسي والاقتصادى والاجتماعي، وهي رسالة تجعل من أراضي المنيا اقليما وسطا،

وهمزة الوصل بين وجهى مصر الخالدة ، الوجه القبلى والوجه البحرى (١) · ومن ثم اتخذ اقليم المنيا سمات خاصة به أدركها جيرانه ، الدانى منهم والقاصى ، ووضعها موضع التقدير والاهتمام ·

وكان حكام مصر الفرعونية اول من كشف عن اهمية السمات المحليه الاقليم المنيا، ودور تلك السمات الخالد في البناء السياسي والحضاري لمصر ، فقامت نواحي المنيا بدورين متلازمين لمصر الفرعونية وهما

أولا \_ ان اقليم المنيا هو الدرع الواقى لأرض الصوبان ( « واست » بالفرعونية ( وهو الاسم الفرعوني للاقليم الذي أطلق عليه البونانيون اسم ( طيبة ) تشبها باحسن اقليم في وطنهم يحمل نفس هذا الاسم •

(۱) كان لاقابهم المبيا وضع حاص وسط أقالهم مسر ، وهو وصم لم بالمد بمراحمه حرائط مصر القرعوثية ومصر البطلمية حتى العصر البيزنطى بل والعصم الحادث أنشا وينضم دائك من المحاول الحالى :

#### الوجه البحري

| الأسم الحديث         | الأسم الأغريقى | الاسبم المصري   |
|----------------------|----------------|-----------------|
| ميها البحسر          | سا بسی         | سای             |
| سمسسم لورد           | سپدو اسي       | اراب ۔ نوفیر    |
| تل بسطه فرب الرفاريق | يو پاستىس      | ہو ۔ ہاستیت     |
| يل أثريب فرب منها    | أثر يبيسي      | <b>ھا</b> ثبیری |
| أوسسيم               | لا ، و إو ليس  | سوخميت          |
| المعلمر نسب          | مليو بولبس     | او نـــو        |
|                      |                | مديرية الدلا    |

#### الوجه القبل

| الاسم الحديث | الاسم الاغريقي        | الاسم المصرى    |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| الهدرشيين    | وساسي                 | مېنونيرو        |
| الممسما      | أفره دليو بولنس       | ىنېتباھى        |
| مدينه الهيوم | ٩ - ١٠ د د د د و اليس | نستنا           |
| اهماسية      | هېرافا بو يو ليس      | مېنيىسو تون     |
| اليهسنا      | اكسير نحوس            | بيمازيت         |
| المسي        | مه تو يو ليس          | كايسسا          |
| اشسسبور اين  | هرمو يو ليس ماجيا     | شهمسو           |
|              | ن مسرفي عسر البطالة   | عن ايراهيم مصحي |

ثانيا ـ ان اقليم المنيا هو الباب المعظم لمدينة طيبة التي أطلق عليها مؤسسها مدينة المائة باب والتي ( تنطلق من كل باب منها مائتا محارب بخيلهم ومركباتهم ) (١) ، دفعا لاى عدوان على مصر . ونحريرا لترابها ، وسبيلا لاسترداد عظمتها ومجدها .

وظلت السمات المحلية لاقليم المنيا موضع اهتمام حكام مصر الديل خلفوا الفراعنة ، بدوا بالبطالة فالرومان ثم البيزنطيين ولكن اذا كال حكام مصر الفرعونية قد وجدوا في نواحي المنيا الدرع الواقي لهم والمنطلق لقواتهم الحسربية ، فان خلفاء الفراعنة رأوا في السيطرة على افليم المنيا السبيل لاحكام قبضتهم على الديار المصرية ، وتأمين أهدافهم السياسية والاقتصادية في مصر ، وعمد البطالة الى تحقيق أهدافهم باحاطة اقليم المنيا بشبكة من المجنمعات الاغريفية بغية اضعاف السمات المحلية لهدالا الاقليم وتوتيق الخناق على أيه حركات قومية تنطلق من تلك النواحي ،

واستهل بطليموس الأول السياسة الجديدة باقامة مدينة اغريقية في أرض طيبة بجنوب اقليم المنيا ، وهي بطلمية (Ptolmais) (٢) (المنشأة الحالية ) لتكون مركزا حضاريا يونانيا في قلب الحضارة المصرية بالصعيد ، وقاعدة لمواجهة الثورات القومية هناك ، وبدء بطلميوس الأول مشروعا آخر في نفس الوقت لمحاصرة اقليم المنيا شهمالا فقام بنوطين أكبر عدد من الجنود المقدونين المسرحين من القتال في واحة الفيوم (٣) وتحويلها الى مقدونيا جديدة تشد من أزر « بطلمية » جنوبا في أحكام السيطرة على اقليم المنيا ،

<sup>(</sup>١) نفل استرابون عند مشاهداته لمصر أفوالا عن هومبروس في الالياذه توضع أهمة طبة فقال :

د وبعد مدینة ابوللو نوبولیس نوجد مدینة طیبة وتسمی الآن مدینة دیوسبولیس . 
مطببة دا المائة باب التی ینطلق من کل باب منها مائتان محارب بخبلهم ومرکباتهم»

هكذا قال هوميروس ، وهو يتحدث عن غناها قائلا :

<sup>«</sup> لا ولا كل ثروة طيبة المصرية ألنى امنائت خزائنها أيما امتلاء » أنظر : استرابون في مصر ، ص ١١٢ ، ١١٣ °

 <sup>(</sup>٢) أسس بطلميوس مدينة بطلمبة لنكون مفرا للمستوطنين الجدد من الاغريق
 في صميد مصر •

<sup>(</sup>٣) استهدف بطليموس تعمير القيوم في غرب النبل ، ولربط صبعيد مصر بالدلتا كذلك •

وظلت السمات المحليه لاقليم المنيا تعرض طابعها على خلفا السطالمة في مصر ، وهما الرومان فالبيزنطيون وقد اتبع كل منهما منهجا جديدا لتطويع السمات المحلية لاقليم المنيا لسياستهم وأهدافهم ، فوامه الاعتماد على التنظيمات الادارية والحربية بعد أن رأو عجز الحضاره اليونانية ومستوطناتها على عهد البطالمة عن التصدى للروح القومية العارمة في اقليم المنيا وفلجأ الامبراطور الروماني أوغسطس بعد فتح مدر الى تقسيمها الى تلاثة أقسام كبرى هما : الدلتا ومصر الوسطى وطيبة حتى أقاصى الصعيد ، وذلك بدلا من القسيمين التقليديين للبلاد رهما الوجه القبلي والبحرى ، وعزز الامبراطور تلك الأقسام الجديدة بتوزيع للفرق الحربية الرومانية والفيالق على المدن الكبرى بها لمواجهه بتوزيع للفرق الحربية الرومانية والفيالق على المدن الكبرى بها لمواجهه بقورية تنبعت من البلاد .

ووقع اقليم المنيا ضمن التقسيمات السالفة الذكر في مصر الوسطى ، وتأثر أكثر من غيره من أقاليم البلاد بتوزيع الفرق الحربية الروه انية وفيالقها (١) فبينما أفامت فرقة حربية في الاسكندرية ، كان فوزيع الفرقنين الأخريين بما يشدد قبضة السلطات الرومانية على اقليم المنيا ، فوضع الامبراطور أغسطس فرقة حربية في حصن بابليون (٢) المفتاح المؤدى الى مصر الوسطى وبالتالى الى اقليم المنيا ، على حين وضع الفرفه الثالثة عند طيبة على الطرف الجنوبي لاقليم المنيا وفضلا عن ذلك فانه قام بتوزيع فيالق عسكرية عديدة في بعض مدن اقليم المنيا ، متل مبرموبوليس ( الأسمونين ) وفي تونة الجبل (٣) ومدخل الفيوم الى

وظلت هذه القاعدة الادارية الحربية تواجه السمات المحلية لاقايم المنيا طبلة العصرين الرومانى والميزنطى ، وصورها لنا مؤرخان كبيران أحدهما هو « استرابون » الذى زار مصر فى أوائل العصر الرومانى بها فى القرن الأول قبل المسلاد ، والتسانى هو « أميانوس ماركيلينوس »

<sup>(</sup>١) كان هدف اعسطس بعد انتصاره في معركة اكتبوم البحرية أحكام السسيطرة الرومانية على مصر ، وابنكر لذلك نظاما فرياها ، وهو الجمع ببن تقسسيم البلاد تقسما اداربا جديدا ، مع توزيع فرقة وفيالقة الحربية بما يكمل كل منهما الآخر في أحكام القبضة الرومانية على الديار المصربة ، ويتجلى من المتن بأعلى السفحة أساوب اغسطس وقوته وأهدافة في الوقت نسبة :

<sup>(</sup>٢) استرابون في مسر ، ٩٢ ٠

<sup>(</sup>٣) استرابون في مصر ، ص ١٠٦٠

الذى جساء الى مصر فى أوائل العصر البيزنطى فيما بين سننى ٣٥٥ م و ٣٦٣ م و وتمثل مشاهدات هذين المؤرخين رؤية شاهد عيان للسمات المحلية لاقليم المنيا وسط اقسام مصر وموقفها من السياسة الرومانية البيزنطية واطماعها والدقام كل من هذين المؤرخين بالرحلة التقليدية التى دأب عليها الرومان والبيزنطيون حين يفدون الى مصر وهى العمل على مشاهدة معالمها ابتداء من الاسكندرية ، ثم صعودا فى النيل الى مصر العليا ، والعودة مرة أخرى الى الاسكندرية عاصمة البلاد فى العصرين الرومانى والبيزنطى و

قال استرابون عن مشاهداته في مصر ومكانة اقليم المنيا وسماته ٠

أطلق القدماء اسم مصر على الأرض المسكونة والتي يرويها السيل فقط ١٠٠ اما المتأخرون حتى عصرنا الحاضر فقد أضافوا اليها ما يقع بب البحر الأحمر والنيل (١) ٠

واذا ترك المرء الاسكندرية وصعد في النهر ـ قابل بابيلون وهو حصن فوى ٠٠ وهو الآن معسكر احدى الكتائب التي تخفر مصر وترى من هذا الموضع بجلاء الأهرام في الجانب الآخر من النهر في منفيس ٠٠ ـ وكلما توغل المرء مع أعالى النيل شاهد أقاليم عديدة حتى يأتى الى اقليم كينوبوليس ( الشيخ فضل ) وتلى ذلك حامية هيرموبوليس (٢) ( الأشمونين ) وهي أشبه بمحط مكس على البضائع الواردة من اقليم طيبة ٠٠ ثم تلى ذلك الحامية الطبية ( تونه الجبل غرب الأشمونين ) ٠٠ ثم تاتى بعد ذلك مدينة بطوليمايس ( المنشأة ) (٣) ٠

وعند « كيبتوس » ( قفط ) الطريق الذي يمتد الى البحر الأحمر بالقرب من مدينة « برنيقة » ٠٠ وتوجد غير بعيد من برنيفة ميوس هورموس ٠٠ وتقع غير بعيد من كيبتوس المدينة المسلماه « أبوللونوبوليس » ( أبو شعر القبلي ويرجح أنها القصير ) ٠٠ وبعد

<sup>(</sup>۱) استرابون دی مصر ، ص ۵۶ ۰

<sup>(</sup>۲) استرانون فی مصر ، ص ۱۰۶ ، ۱۰۰ ۰

<sup>(</sup>٣) أشار اسسرابون الى مدينة بطوليمايس قائلا:

<sup>«</sup> مدينة بطولبمايس ، وهى من أكبر المدن فى الاقليم الطبيى ، ولا تغل عن منهبس ولها دستور على البست الهلبيي ، وفيما يلى هذه المدينة توحد أبيدوس ( العرابة المدفوتة ) وفيها محيد ممنون ، وهو بناء ملكى مدهش كله من الحجر » .

أنظر : استرابون مي مصر ، س ١٠٦٠

مدينة أبوللو بوليس توجد مدينة طيبة ونسمى الآن ديوسبوليس ٠٠ ويفول آخرون عن طيبة أنها عاصمة مصر (١) ٠

وجاءت مشاهدات اميانوس ماركيلينوس في مصر صورة واضحه عن مكانة اقليم المنيا بين أقسام البلاد الاداية ، فقال :

لأتحدث الآن قليلا في أقسام البلاد الادارية (٢) ٠٠٠

كانت مصر في العصور السابقة مفسمة \_ فيما يقال \_ الى مقاطعات ثلاث :

مصر نفسها ، واقليم طيبة وليبيا · وقد اضيفت اليها في عصور اللية مماطعتان هما « أوغسطا منيكا » التي اقتطعت من مصر نفسها وبنتابوليس التي فصلت عن ليبيا (٣) · · · « ولاقليم طيبة أن يزهي بمدنه الكثيرة وخاصة مدينة هيرمو بوليس وقفط وانتيئوس ( الشيخ عبادة ) التي انشاها « هادريان » تكريما لصديقه « اننيئوس » · أما مدينة طيبة دات المائة باب دفليس ثمة من يجهل شهرتها (٤) ، ثم اختتم هذا المؤرخ مشاهداته في مصر وأهمية مدن اقليم المنيا بها فائلا : ان مصر نفسها تحفل بعدد من المدن العظمي منها « اكسبرنخوس » (البهنسا ) » (٥) •

واذا كان شهود العيان مصل استرابون وماركيلينوس مند تحدثت تحدثوا عن السمات المحلية لاقليم المنيا ، فان تلك السمات قد تحدثت عن نفسها في لغة أصدق بيانا وأعظم حيوية ونفصيلا ، وهي لغة الادارة التي سجلتها أوراق البردي عن اقليم المنيا نفسه في العصر البيزنطي •

### الادارات المحلية وعمالها:

كانت لغة الادارة هي صوت مصر الحالد الذي حمل الى أهالي اقليم المنيا في العصر البيزنطي تجارب الآباء والأجداد على مر العصور والأزمان •

ويرجع السبب في نلك الخاصية الفريدة للحكم المحلى ، والني تحلت بازهي صورها في اقليم المنيا ، الى سلامة النواة التي تفرعت عنها

<sup>(</sup>۱) اسمبرایون نی مصر ، ص ۱۱۱ ، ۱۱۲ ۰

<sup>(</sup>٢) امنائوس مار كېلىنئوس فى مصر ( برجمه دكنور ومنت كامل ) ، ص ٢٥٠٠

<sup>(</sup>۳) استنزایون فی مصر ، ص ۷۹ ، ۸۰ ،

<sup>(</sup>٤) استرابون في مصر ، ص ٨٠٠

٥١) استبرابون ئي مصر ، ص ٧٩ ٠ ٠

مؤسسات هدا الحكم والعاملين عليها · اد نكونت تلك النواة من وحدات ادارية ظلت كما هي منه العصر الفرعوني الى العصر البيزنطي بمصر ، لا ينالها سوى تعديل طفيف في الشكل دون الجوهر · وافتصرت بلك التعديلات الشكلية على انساع لرقعة وحدة من تلك الوحدات بضمها مع وحدة فريبة منها ، أو تقليص لمساحة وحدة على حساب جارتها ، هذا مع تغيير أحيانا في مسميات تلك الوحدات وعمالها بما يتفق ولغه السلطة العليا في البلاد ، او ما ترسمه تلك السلطة من سياسة ادارية تحقق لها السيادة والاشراف التام ·

والا القاطعة الوحدة الادارية في الحكم المحلى هي « المقساطعة » (Hesepu) « حسبو بالفرعونية » (۱) حيث قسم الفراعنة مصر الى عدد من المقاطعات الادارية سواء في الوجه القبل أو البحري ، وذلك بما يتفق وأحوال البلاد وما يحقق لها الازدهار والاستقرار • وتباينت الاحصائيات التي وردت في الوثائق حول عدد نلك «المقاطعات» العرعونية، حيث كانت تقدر فيما بين التلاثين أو الأربعين أو الخمسين ، وهي احصائيات نؤكد على تباينها عظمة الخريطة الادارية لمصر وثراءها بما اشنملت عليه نلك المقاطعات من مدن عامرة وقرى زاهرة •

وكانت هذه « المقاطعة » ( حسبو بالفرعونية ) هى نفس الوحدة الادارية المحلية التى ظلت قائمة حتى العصر الببزيطى ، عدا تغيير فى مسمياتها بما يتفق ولغة أصحاب السلطان الأعلى فى البلاد ، فترجم البطالة كلمة « المقاطعة » الى « اقليم » (Nome) « نومة باليونانية » لغه الأسرة البطلمية الحاكمة ، واشتمل كل « اقليم » منذ العصر البطلمي الى العصر البيزنطى على وحدات ادارية أخرى هى « المراكز » (Toporchia) الم جانب عدد من « القرى (Komai) (۱) ، وذلك على نحو ما كان ستعا أيضا من قبل زمن الفراعنة ،

وأخذ كل « اقليم » اسمه غالبا من اسم عاصمته ، والتي كانت هي أكبر مركز هناك ، وذلك نحو ما حدث في نواحي المنيا ، حيث أعطت مدينة. « هيرمو بوليس » اسمها للاقليم الذي انتسب اليها ، وكذلك

۱) محمد رمزی ، نفس المرجع ، ص ۱۵ ،

سيد على الناصري ، نفس المرجع ص ٤٦٠

<sup>(</sup>۲) ابراهیم بنسخی ، بغس المرحم ، ح ۲ ، ص ، سیستد علی الناصری ، نفس المرحم ، ح ۲ ، ص ، سیستد علی الناصری ، نفس المرجم . ص ۶۲ ، ص

ه اكسيرنخوس » التي اشتهر اقليمها باسمها • وتميزت الوحدات الاداريه السالفة وهي « المراكز » في نواحي المنيا ـ شانها في ذلك شان اقاليم مصر الوسطى ـ بانتشارها وتحديد اماكنها حسب موقعها من النهر • فكانت هناك مراكز تضاف الى أعلى النهر وأخرى باسفل النهر ، على حير تتميز مراكز منها بوجودها وسط الاقليم او بالقرب منه (١) •

وظلت تلك المسميات الجديدة من « الأقاليم » و « المراكز » الى سردد طيلة العصرين الروماني والبيزنطي مع اضافات لتعريفات اسطلاحية اقتضتها متطلبات التنظيم الاداري الشامل للبلاد ، فكانت أراضي المنب تقع في العصر الروماني وسط أقاليم مصر الرسطي السبعة ، حبت عمد الرومان الى تقليص أقاليم مصر الى ست وثلاثين « مقاطعة » بدلا من الحمسي التي انقسمت اليها الديار المصرية على عهد الفراعنة ، وأشار اسسرأبور الى هذا التعديل الاداري قائلا : « ولقد قسمت البلد أولا الى مقاطعات . ويذهب البعض الى أن عدد هذه المقاطعات كلها مثل عدد الأبهاء في قسر ويذهب البعض الى أن عدد هذه المقاطعات كلها مثل عدد الأبهاء في قسر اللابيرنث (٣) ، ولكن همذه الأبهاء تقسل عن التلاثين ، وقسمت عده المقاطعات من حديد الى أقسام أخرى ، لأن معظمها كان مقسما الى محافظات وهذه كانت مقسمة الى أقسام أخرى ، وكانت أصغر الأقسام الفرى(٤) ،

واستمرت التعديلات في المسميات الادارية باقليم المنيا طوال العصر البيزنطى • فعدت نواحي المنيا داخلة في نطاق التسمية الجديدة لاقليم « أركاديا » الذي أطلقه البيزنطيون على ما كان يسمى من فبل باسم « الأقاليم السبعة ، أي مصر الوسطى » • وشمل افليم أركاديا بواحي المنيا ومدنها في العصر البيزنطى ، حبث امتد من رأس الدنا ضمالا • وبحذا الشاطى الأيسر للنيل حتى « كينو بوليس » ( الشيخ فضل ) •

 <sup>(</sup>۱) افراهیم تصحی ، نفس المرحم ، ح ۷ ، در ، اهراهیای مارکا میلی چی چی.
 دی ۸۲ ،

<sup>(</sup>۲) انسرانون في مسر ، س ۱۰۱ -

<sup>(</sup>٣) قال اسسراون عن بناء اللابريث:

ه وهو أثر نضاهى الأخرام ، وقصر كبير مؤلف من قصور كثيرة بمدة الأقالم في الرّمي القديم ، ذلك بأن هذا هو عدد الإبهاء المحاطة بالأعملة المدينة بمديها بعدل ؛ أثير : استرابون في مصر ، ص ١٠١ ، ١٠٢ ،

<sup>(2) ،</sup>اسمه الباز الدريني ، يقس المرجم ، س ١٦١٠ •

وصاحب هذا التعديل الادارى فى المسميات بالنسبة لاقليم المنيا نعديل ادارى آخر بمطالع العصر البيزنطى بمصر وقد ظهرت وحدات ادارية حديدة اشتهرت باسم « المديريات » (Pagi) (۱) ، كانت أسبه بالاقسام الادارية المعروفة باسم « المراكز » (Toparchia) وتشير بعض البرديات الىأن اقليم المنيا كان يجمع أكتر من مديرية من تلك المديريات المجديدة واشتملت كل مديرية بدورها على عدد من القرى ، ومن ذلك مرية « ميرماه » (المهنسا) وكسيرنخوس » (المهنسا وكسيرنخوس » (المهنسا

وعدلت السلطات البيزنطية بمصر عن هدا التقسيم الادارى « للمديريات » وعادت الى تقسيم حديد هو « المحافظات » (Pagarchia) كان عودة الى الوحدات الادارية المعروفة باسم « الأقاليم » (Nome) فقد اتضبح للقائمين على الشئون الادارية خطورة الالتجاء الى التفتيب . وان تحميع الوحدات الصغرى في وحدات أكبر هي « المحافظات » حير لتنظيم احوال البلاد ، وظلت تلك الوحدات الادارية الجديدة قائمة حتى نهاية العصر البيزنطى ، وقيام العصر الاسلامي بمصر ،

وادا كانت الوحدات الادارية قد فرضت نفسها على كل نعديل في المعهد البيزنطى ، ولو الن تعديلا شكليا في المسميات دون الجوهر فان الحكم المحلى بتقاليده قدر فرض نفسه أيضا في أسلوب العمل واختصاصات العاملين في مؤسسات الوحدات الادارية ، الكبرى منها والصغرى على حد سواء ، وكشفت أوراق البردى التي ترجع الى العصر البيزنطي باقليم المبا صورة واضحة لعمال الحكم المحلى القليم المنيا ،

نجلت أولى الثمار اليانعة للحكم المحلى باقليم المنيا حين ورث البطاله سلطان الفراعنة بمصر ١٠ أذ أدرك رجال الحكم المحلى طابع الاستغلال للحكم البطلمى الجديد، وأنه بختلف عن الحكم الوطنى للفراعنة ١٠ أمام البطالمة في طيبة بجنوب افليم المنيا قائدا عسكريا عاما (Epistrategos)، فضلا عن قادة عسكريين (Strategos) الى جانب الحكام الوطنيين الذين لم يستطع البطالمة استبدالهم بسبب خبرتهم العالية بأحوال البلاد وادارتها ولم يلبث عذا المنصب العسكرى أن نضاءل أمام قوة رجال الادارة المحنبة وقد ما كان له من سطوة وسلطان (٢) .

Milde: op, cit, p, 141. (1)

 <sup>(</sup>۲) الراهي ، محتى الفس المرجع ، ح ۲ ، س ، سبد على الثاصري ، تقس المرجع .
 دن ٤٦ ،

ولاقت محاولات الرومان الذين خلفوا البطالمة وكذلك البيزنطيين الذين خلفوا الرومان الفسل الذريع في ميدان النظم الادارية التي وضعوها للسيطرة على مصر على نحو ما صورته لنا مؤسسات هذا الحكم ورجاله ناقليم المنيا في العصر البيزنطي ، اذ سرعان ما اضطروا جميعا الى تحويل الصلاحيات الفعلية في الادارة من حكامهم الأجانب عن البلاد الى رجال الحكم المحلى الوطنيين .

وتردد صدى كل تنك المحاولات الادارية ورد الفعل ضدها من الحكم المحلى في القانون رقم ثلاثة عشر الذي أصدره الامبراطور جستنيان سنة ٥٣٨ م (١) ، والذي ظهرت أوضيح نماذجه في افليم المنيا في هده الم حلة الحاسمة من العصر البيزنطى في مصر ٠ اذ استهدف هذا الامبراطور بذلك القانون احكام السيطرة على البلد وجعل ادارتها في قبضته الباشرة · وتجلى ذلك في الصلاحيات التي أعطاها لحاكم « المحافظة » (Pagarchie) فكان تعيين المحافظ أو عزله من اختصاص الامبراطور ، ولهذا " المحافظ " حق الاشراف التام على شنون المحافظة وما بها من مدن وقرى ، ومتابعة الشيئون القضائية (٢) • وكانت هذه الصلاحيات الواسعه تلافيا للنظام السابق « للمديريات » (Pagi) وما استتبعها من نعتيت اعطى لرحال الحكم المحلى اليد العليا · فكانت سنطات « المحافظ » في ظل قانون جستنيان تجميع لما كان بيد المديرين من مهام وسلطات (٣) . ولكن سرعان ما اتضح عجز القانون رقم ثلاثة عشرة لسنة ٥٢٨ م عن النيل من الديار المصرية ، وغدت اهميته تنحصر فقط في أنه كان أخر محاولة لأعظم الأباطرة البيزنطيين وهو الامبراطور جستنيان في بسط السيادة البيز نطية على مصر

اذ اضطر الأباطرة البيزنطيون الى نعيين وشغل مناصب المحافطيي « من ابناء الاقليم » ، فأوضعت أوراق الردى التي ترجع الى القرن

<sup>(</sup>۱) كار النانون رفم ثلاثة عشر لسنه ٥٣٨ م من أهم الفوانين التى استجهد بها الامبراطور جسننيان أحكام فغته على مصر ، التى انشرت فيها الحركات الدينية المسيحية المناهضيسة للامبراطوريه السزنطية ولم يحمله الامبراطور جسمنيان مغرا من مواجهه حركات السخط التى انخدت فى مصر واجهاب دينية لها ، وذلك توضيسم نظام ادارى محكم ، كان الفائون رئم ثلاثة عشر هو الخطة الننفيذية لتلك السياسة البيرنطية فى مصر ، ورعينها تى احضاع الادارات المحلية فى البلاد لسلطاتها الرسمة بالفسطنطينية ،

<sup>(</sup>٢) السبيد الباز العربني ، تفس المرجع ، س ٩٠ ٠

<sup>(</sup>٣) غس الرحم السابق ، ص ٩٤ •

السادس الميلادى ، أى عصر جستنيان ، أن حكام «أنطوبيو بوليس » كانوا من كبار الشخصيات المصرية ، وكذلك « حكام اكسيرنخوس » كانوا من الوطنيين (١) ، بل ان الأمور الادارية سارت الى أوسع من ذلك مدى وهو ال تعيين «المحافظ » باقليم المنيا فى نهايه العصر البيزنطى لم يعد من قبل الامبراطور وحده ، بل صار يتولى الملاك المحليون من أبناء الافليم اختيار «المحافظ » (٢) ، وكان يسند هذا التطور الهام فى الحكم المحلى انجاه البلاد منذ القرن الرابع الميلادى وعلى امتداد العصر البيزنطى الى مزيد من الاستقلال والادارة الذاتية ، للمحافظات » و « الأقاليم الادارية » ، وهو الأمر الذى جعل تلك الوحدات الادارية على اختلاف مسمياتها تتحول الى ما يعرف باسم « البلديات » (Civitates) ،

وصاحب هذا التطور نحو نظها والمبديات » الاهتمام بشغل المناصب في الادارات كلهها ، المركزية منها والمبدلية على حد سواء والمعروف أنه لم يجر أي تعديل بشأن شغل تلك المناصب منذ العصر الروماني حتى العصر البيزنطي بمصر ، فكانت الاقلية القليلة من الموظفين هي التي تتناول أجرا مقابل مناصبها ، على حين كانت الغالبية العظمي تؤدى أعمالها دون أن تتناول راتبها ، سواء أكانوا من أصحاب المناصب السرفية (Munera) التي يتلف الفرد فيها نأداء الخدمات العامة (٣) ، ولم يكن هناك خط تقسيم واضح بين فيها نأداء الخدمات العامة (٣) ، ولم يكن هناك خط تقسيم واضح بين موظفى المكومة المركزية أو ممثليها في عواصم المدن والأقاليم وبين موظفى المكم المحلى الذين يستمدون سلطانهم من أهالي الاقليم او العاصمه نفسها، ولكن الذي كان يجمع هاتين الفئتين في ميدان العمل المحلى هو المجالس التي صارت أشبه بهيئات ادارية تتوزع داخلها الاختصاصات ، والالتزامات مم المسئولية المتضامنة عن انجاز الخطة العامة ومتطلباتها (٤) ،

وعلى هذا النمط جرى العمل فى الادارات المحلية فى اقليم المنيسا ولا سيما فى مدنه الكبرى الثلاث وهى : « هيرمو بوليس » ( الأشمونين )

P. Oxy. 1853. (\)

P. Masp. 10056.

P. Oxy, 1829.

Roman civilization: The record civilization sources and studies (Y. columbia,

P. Brit. Mus. : 152: P. Oxy. 2120.

و « اكسيرنخوس » ( البهنسا ) و « انطونيو بوليس » ( الشيخ عبادة ) ، هذا فضلا عن ادارات القرى الكبرى منها متل « افروديت » او الصغرى كذلك ، ويمكن استعراض أهم معالم هذه الحياة الادارية وعمالها بافليم المنيا في العصر البيزنطى على النحو التالى :

تولى أمر الادارة المحلية عند بداية الحكم الروماني عدد من الموظفين الاداريين المحليين ، وكان كل منهم مستقل عن الآخر ولكل منهم اختصاصه ولكن بمضى الوقت وخلال القرن الثاني أصبحوا يؤلفون لجنة Koinon وكان التعيين بالاختيار ثم أصبح اجباريا وكان أهم موظفى الادارة المحليه آنذاك (١):

- ر (Gymnosiarchai) ، مدير معهد التربية وكان الجمنازيوم مركزا اللتربيةالبدنية والثقافية وحافظ الرومان على معاهدالتربية باعتبارها سبيلا للحصول على حاجياتهم من الموظفين ولكن أمره بدأ يضمحل ابتداء من العصر البيزنطى .
- ۲ \_\_ (Kosmêtês). مسجل معهد التربية ومسئول الشباب واختفت
   تلك الوظيفة وصاحبها في العصر البيزنطي .
- ٣ \_ (Exegets) رئيس الهيئة الادارية واستمد وجوده من أصول بعيدة ترجع للعصر البطلمى حيث كانت مهمته في المدن اليونانية بمصر المحافظة على التقاليد الهيلنية والاشراف على الأوضاع القانونية لأهالى المدينة ومراقبة من لا ولى له وغلب الطابع الادارى على مهمته خلال العصر الروماني البيزنطى .
- Euthêniarches \_ 5 \_ مسئول التموين وكان يتولى امداد المدينة بالطعام وتوفير المؤن الضرورية ولقد اشتد الاهتمام بتلك الوظيفة خلال العصر البيزنطي ولقد جأت الدولة لمضاعهة عدد أولئك الموظفين حتى أصبحوا ستة وفي بردية ذكر أنهم أصبحوا الناعشرة وذلك لهروب الكثيرين لكثرة أعباء تلك الوظيفة •
- موثق العقود ومشرف على تنظيم الأسواق وأساليب
   التعامل فيها وما يرتبط بها من توثيق العقود .
- الكامن الأعلى ولقد ألغيت وظيفته فى العصر البيزنطى ولقد ظل هؤلاء الموظفين يمارسون أعمالهم حتى قيام مجالس الشورى فى الأقاليم وأصبح أغابهم أعضاء فيها .

<sup>(</sup>١) بل : مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي · ترحمه محمد عواد حسين وعبد اللطرف أحمد على ص ١٤٠ ·

### مجالس الشوري:

انتقل الى مجالس الشورى فى عواصم اقليم المنيا أمر الادارة المحلية شانها سان متيلاتها فى عواصم مصر فى العصر الرومانى ويعزى قيام أول مجاس للشدورى فى مدينة أنطونيو بوليس « السيخ عبادة » التى أسسها الامبراطور هادريان عند زيارته لمصر سنة ١٣٠ اذ منح هذا الامبراطور مدينته الجديدة مجلسا للشورى تكريما وتفضيلا لها ، وسبيلا لاغراء المواطنين على العيش فيها •

وعمم الامبراطور سيفريوس سنة ٢١٢ م مجالس الشدورى في حميع عواصم أفاليم مصر رغبة منه في خلق رباط ادارى بين سائر أرجاء البلاد • ذلك أن مجالس الشورى لم تعد في ذلك الوقت ـ على نحو ما كانت عليه من قبل بمواطنها الأولى ، ولا سيما ببلاد اليونان قلب الحياة السياسية للمدن ، ومركز الخطط والقرارات الهامة ، من اعلان للحرب أو اقرار للسلم ، وانما غدت مجالس الشورى قاصرة على أمور التشريعات ، وذات مهام صورية ، وأقرب ما تكون الى « المجالس البلدية » المنوطة بها توفير حاجات الاقاليم وعواصمها من الموظفين في مختلف القطاعات (١) •

وتم بقسيم مدينني «هيرمو بوليس» (الاسمونين) و «اكسبرنخوس» رالبهنسا) في ظل تعميم مجالس الشورى الى أفسام جديدة كانت عبارة عن قبائل وأحياء (٢) ، لكل منها بواحيها حسب التوزيع الجغرافي • وكان الكن قبيلة عاملها (الأرخون) المسئول عن تسجيل المواليد والوفيات ، وما يتعاق بالتعداد ، نم ارسال الشهادات الدالة على ذلك الى «الكاتب الملكي» (Basilicogrammateus) وكان بمنابة مساعد مدير الاقليم ونائبا عنه • ذلك أن السلطات المحلية حرصت على أن يذكر كل شخص ومعه اسم قبيلته والحي الذي تتبعه ، مع الترقيم (amphedeu) حتى يسهل الحصول على البيانات المطلوبة عن كل من يكلف بأي عمل من يسهل الحصول على البيانات المطلوبة عن كل من يكلف بأي عمل من الأعمال • وتعددت الوثائق التي تؤكد انتماء الأنبخاص \_ ذكورا كانوا أم الأاثا \_ الى أحيائهم ، فهذا يذكر أنه من أبناء «القبيلة الأولى »، وتلك امرأة تشير في أحياء عقود البيع الى أن زوجها من أبناء «حي أثينا »

Roman civilization, 173. (Y)

P. Oxy. 1053; Roman civilization 102.

<sup>(</sup>١) سبد على الناصري ، نفس المرجع ، ص ١٢٠ •

وبعد أن يتم تسجيل الأسماء وبيان ما يملكون من مال ومتاع كان يجرى توزيع الأعباء عليهم عن طريق الاقتراع • وكان يحدث اجحاف في هذا التوزيع وذلك على نحو ما كشفت عنه شكوى بعث بها مواطن يسكن في « حي المعسكر » بمدينة « اكسيرنخوس » الى « سيبتيانوس » الوالى في « أنطونيو بوليس » وهي المدينة التي غدت في ذلك الوقت مركزا للتقاضي والإستئناف ٠ فذكر صاحب السكوى أنه كان مسجلا في « القبيلة الأولى ، ووقع عليه التزام مادى مقابل هذا التسمجيل حيث كانت تقدر ثروته بنحـو ١٢٠٠ درخمة ٠ غير أن قبيلته انضمت الي قبيلة الحري ٠ ثم وقع عليه عب، آخر وهو تعيينمه سائقا للدواب الخاصمة بالنقل في الدولة ، ولذا فهو يتقدم بالشكوى طالبا ازالة أسبابها (١) ٠

وتقرر في عهد جستنيان في الغرن السادس الميلادي الغاء الامتيازات التي أعفت أصحابها من تحمل الأعباء ، وذلك على نحو ما سبق أن منحه مرسوم كراكالا سنة ٢١٢ لبعض المواطنين (٢) • وكان حق الاعفاء يطبق حينا ولا يحترم حينا آخر الى أن جاء جستنيان وألغى تلك الاعفاءات . حيث كشفت أوراق البردى عن مواطن في الاسكندرية تم الزامه بشغل وظيفة تتعلق بالجباية في مدينة هيرمو بوليس التي امتلك فيها بعض الأراضي • ولم ينل حق الاعفاء من الأعباء سوى من تجاوز السبعين من 20, 0 (Y) .

وانتهى الأمر بأعضاء مجلس الشورى بمدن اقليم المنيا النلاث : « هيرمو بوليس » ( الأشمونين ) و « اكسير نخوس » ( البهنسا ) و « أنطونيو بوليس » ( الشيخ عبادة ) أن اضطلعوا دون أجس باعباء الوظائف التالية:

- ۱ ـ مسئول امداد المدن بالمثونة (eutheniarches)) ، وكانت التكاليف والأعباء باهظة حتى اضطر كثير منهم الى الهرب ، ولا سيما في مدينة « اكسير تخوس » •
- ٢ س المشرف على الأسواق '(agoranomos) وما يرتبط بذلك من ترميم الحمامات العسامة وامدادها بالوقود ، وتحمل أصحابها الكثير من الأعباء المالية •

P. Oxy. : 213. (1) Roman civilization P . 102

(1)

P. Oxy. 2120. (7)

- ٣ ــ الشرفون على جباية ضريبة القمح (annona)، والقائمون على مدح تصاريح مزاولة التجارة (١) ٠
- دارة المصارف المالية ، حيث ذكرت احدى البرديات ضرائب مستحفة على منزل يمتلكه موظف بالمصرف الرئيسي ، وهو في نفس الوقت عضم بمجلس الشورى في مدينة « اكسير نخوس » .
- الشرفون الاداريون (exegeles) المسئولون عن تبليغ أوامر الوالى الله القرى ، ومن مهامهم الترتيب للأعياد وتحمل تكاليفها ، مع مراقبة الاصلاحات والترميمات المطلوبة للمدينة وحراسه منشأته العامة (۲) وبالرغم من أن القوانين حرمت تكليف شخص واحد القيام بعملين في نفس الوقت دون مقابل الا أن الشكوى كانت مستمرة من خرق تلك القوانين اذ أرسل أحد أعضاء مجلس الشورى يحتج على تعيينه ملاحظا على امداد الحمامات العامة بالوقود ، مع المشاركة في الوقت نفسه في نفقات اصلاح البوابة الشمالية للمدينة (۳) •
- آ ... القيام بأعمال متفرقة ، متل : ايصال البريد وقيادة الدواب الحاصة بالبريد ، امداد الجند بالملابس وغيرها ، وهي أمور جأر أعضا مجلس الشدورى بالشكوى من جسامتها لأنها كلفتهم فوق ما بطيقون هذا فضلا عن ملاحقة أعضاء مجلس الشورى بالمساءلة عن أى تقصير أو خطأ يرتكبونه ، والزامهم بتحمل الأعباء كاملة غير منقوصة ، حتى بعد تركهم لمناصبهم (٤) •

### (ج) المجالس القروية:

كان يحيط بمدن اقليم المنيا التلاث في العصر البيزنطى كثير من القرى و فتذكر الاحصائيات أنه كان يتبع مدينة « اكسيرنخوس » نحو مائة وخمس وعشرين قرية ، انخفض عددها الى ثمان وخمسين بسبب وباء انتشر في تلك النواحى و واشتقت كثير من القرى أسماءها من أسماء

| P. Oxy, 890,   | (1) |
|----------------|-----|
| P. Oxy. 2108.  | (7) |
| P. Oxy. 1284., | (٣) |
| P. Oxy. 1284.  | (2) |
| P. Amh. 1119.  |     |

الآلهة ، متــل « افروديتو بوليس » نسبه الى « الآلهه » افروديتو ، و « أريس » نسبة الى الآله اليونانى « مارس » كما استهرت بعض القرى بعظمتها مثل قرية « ماخيس » (Machies) وقرية « بركا » (Perka) في نواحى « اكسيرنخوس » (۱) •

وكانت القرى نعنبر المصدر الأساسى لنوفير المواد الغذائية لعواصم الاعاليم والمدن و وكان لكل قرية مجلس يعينه مجلس الشيوخ ، ويكون مسئولا عن تنفيذ أوامر الوالى وكانت القرية في « اقليم اكسيرنخوس » وحدة قائمة بنفسها يتولى ادارتها مجلس من الأعيان (Protoemetes) ورراسهم العمدة (Meizon) الذي يتولى في الوقت نفسه الاسراف المالى وشئون القضاء ، ويتناول راتبا عينيا حينا أو نقدى أحيانا أخرى (٢) وكان للقرية « شيخ للبلد » (Comarch) وهي وظيفة ذات طابع مالى ، حيث كان مسئولا عن جمع أموال القرية المقررة ويسهم أيضا في تنظيم الشرطة و مشهدت القرية وظائف أخرى منها المسئول عن مياه فيضان الشرطة و وشهدت القرية وظائف أخرى منها المسئول عن مياه فيضان والنيل (hypodectes) ، ومسئول الحيزانة ، نم حراس الحقول المشرفون على القنوات وتنظيمها وكانت تلك الإعمال كلها تتم عن طريق السخرة ، وأحيسانا يخصص لهم جعل مالى مقابل جهدهم ويأتي الحيرا الجباة وأحيسانا يخصص لهم جعل مالى مقابل جهدهم ويأتي الخيرا الجباة والحيدة الولاية (٣) والكتاب وعمال البريد حيث يتولون نقل الأموال رأسا اني عاصمة الولاية (٣) و

وقد طبق فى القرن السادس نظام الجباية الذاتية على عدد من القرى، النى صار اتصالها بمكتب الوالى مباشرة • أما القرى الخاضعة لافطاعين فكانت نتبع موظفى ذلك الاقطاع • وكان لكل قرية مسئول عن الاهرا، (Sitologni) ، ولقد أصبحت كل هذه الوظائف عن طريق الالزام الجبرى ، وفى ٢٤٧ م حرى التعييز. عن طريق الدولة ، وفى وثيقة تعود لأوائل العصر البيزنطى (٤) قام ثلاث من شهوخ البلد (الكومارخات » السابقين بترشيح من يخلفهم •

وقامت بالقرى وظائف خاصة بالشرطة (٥) (Riparii وكانت اعمالهم

| P. Oxy. 2119.                               | 1 | (1) |
|---------------------------------------------|---|-----|
| P. Oxy. 2119.                               |   | (7) |
| Johnson, Egypt underthe Roman Rule, P. 126. |   | (7) |
| Roman civilization, P. 200.                 | • | (2) |
| P. Oxy, 2123.                               |   | (6) |
|                                             |   | ٤٨  |

تنعلق بجمع الضرائب ونوصيلها الى الادارة فضلا عن أعمال الحراسه ٠

وكان على القرى دفع ضريبة مقدارها شهر من نصيبها الكلى المقرر من الضرائب وذلك لاعداد الفرق العسكرية وسد نفقات زيارة الاباطرة ففى بردية ترجع الى عام ٢٢٢م، وهي رسالة من المسئول عن النفل البرى والمبحري (Decani) الى « المركز » ( الطوبارخية الىالت ) في اكسير بحوس يطلب نيها جمع دواب وماشية بمناسبة زيارة الامبراطور « قسطمطين » لحسر، مردوسيلها لبابليون و وبناء على ذلك قام رئيس القرية والمسرك على الدواب (كالمسرك) بجمع ٢٠ الف تالنت فضستة من قرى اكسير نخوس (١) وهذا يدلنا على أن اكسير نخوس كان يتبعها عدد بير من القرى ، حيت قد تسنى لها جمع هذا المبلع الكبير الذي بم تحت أسراف مجلس الشدوري بها و

وكان على مستولى القرية جمع ضرائب القمع ( الانونا الاهلية ) من قراهم ، وبوصيلها لمسئولى الاهراء ومن ذلك أن مسئول الاهراء في قرية « أريس » (Areas) طلب تزويد اهرائه بالفمع ، وكانت هذه الفرية احدى قرى الطوبارخية العليا في انطونيو بوليس .

وكان على شيخ البلد ( الكومارخ ) مراقبة المحصول ومنع الفلاحين من رفع المحصول الا بعد حضور المستولين عن الأراضي .

و كان على الدولة امداد الموظفين فى القرى بأدوات الكنابة والبردى. 
الإنهاء حساماتهم ففد أرسل المسئول عن قرية « تامبست » (Tampest فى اكسير نخوس أرسل الى مبدوب (١) ، مدير الاعليم (Logistes مسئول الاسراف على السوق » يطلب تزويده بادوات كتابية وبردى •

وتضمنت مسئوليات مجلس القرية تحمل تكاليف الاحتفالات (٤) والأعياد في القرى وتنظيمها ، وفي قرية سوكنيونيسيسه س في الكسيرنخوس أحضر المجلس (٥) بهلوانات لاحياء الحفل ، وفي فرى

| D 0           |   |
|---------------|---|
| P., Oxy 1628. |   |
| P. Oxy. 404.  |   |
| P. Oxy. 904.  | ( |
| P. Oxy. 904.  | 6 |
| P. Oxy. 904.  | • |

هيرمو بوليس استخدموا فرقة موسيقية وراقصات (١) • وفي العصر البيزنطى أسرف مجلس القرية على الأعياد الدينية المسيحية العديدة التي أفيمت في دائرة نفوذه واختصاصاته •

## ( د ) كبار ملاك الأراضي ودورهم في الحكم المحلي :

شهد اقليم المنيا في العصر البيزنطى ظهور عدد من الاسران المحلية العظمى ، امتلكت ضياعا كبيرة ، ونعمت بنفوذ واسع في سنون الحلم المحلي ومؤسساته • وبدات هذه العلبقة الحاكمة الجديدة تتكون مع مطالع العصر الميزنطى بمصر في أوائل القرن الرابع الميلادى • وكان السبب في ذلك هو التحول الكبير الذي شهدنه البلاد في انتقال ملكية الاراضي الى مستأخريها مقابل سداد ما عليها من الضرائب • وانتهز كبار ملاك الأراضي تلك الظاهرة وعمدوا الى توسيع ممتلكاتهم ونفوذهم بالحمول على حق « الجباية الذاتية » (٢) ، وهو تحصيل ما هو مقرر من الضرائب • فارد على أراضيهم وتوصيلها مباشرة الى السيلطة المركزية بعواصم الأفاليم •

وكشف عن هذا التطور في حياة ملاك الأراضي باقليم المنبا ودورهم في الحسكم المحلي سبجل الأراضي (٣) • بمدينة « هيرمو بوليس » (٤) (الاشمونين) والذي يرجع الى سنة • ٣٤ م • لذا اشتمل هذا السبجل على فائمة مرتبة ترتيبا أبجديا بأفراد من الحامية التي كانت ترابط غيربي هيرمو ولبس ويمتلكون أراض باقليم تلك المدينة ، مع أسماء أبضا لنفر منأ هل أنطونيو بوليس ( الشبخ عبادة ) امتلكوا بدورهم أراض في هدا الاقليم • وبلغت المساحة الكلية لتلك الأراضي - كما ذكرها سبجل هيرمو دوليس - حوالي عشرين ألف فدان ، منها سبعة عشر ألف فدان حيازتها عبارة عن ملكية خاصة ، ونحو ألف وأربعمائة وخمسين فدانا ملكية عامة ، على حين لا يدخل في الزمام التابع للمدينة غير عشرة أفدنة وفعلا و وبلغ عدد الأسماء التي ذكرها سبجل أراضي هيرمو بوليس نحو فقعل وأربعين شخصهم حوالي المدينة وأبية وأدبعة وأدبعين شخصها كانت أكبر مساحة امتنكها بعضهم حوالي الم

Milne: op. cit., P. 265.

<sup>(</sup>۲) كان سمحل الأرائى الذى تم العثور علبه فى مدينة الأشمونين من أهم السادر الذى زودت الماحثير بالتنير من المعلومات عن كباه كمار ملاك الأراضى فى مصر البيزنطية ٠

<sup>(</sup>٣) السيد الباز الربيني ، نضس المرجع ، ص ١٠١ ، ١٠٣٠

ونلنمائة وسبعين فدانا ، كانت من نصيب ورته الكونت « أمونيوس » ولم يجر نقسيمها فيما بينهم (١) ٠

ويأى الكونت « امونبوس » على راس مجموعة من كبار ملاك الاراضى باقليم المنيا في العصر البيزنطى ، وذكرت مصادر أوراق البردى . الى جانب مجل أراضى هيرمو بوليس ، الكتير عن أسر أولئك الملاك الكبار وما بلغوه من نفوذ واسع في ادارات الحكم المحلى بهذا الاقليم .

وبذ أولئك الملاك الكبار سمعة ونفوذا في الحكم المحلى الكونت «أبيون» وأسرته (٢) ، حين رددت برديات «اكسيرنخوس» (البهنسا) الكنير عن أخبارهم ومعتلكاتهم وما سغلوه من مناصب في ادارات الحكم المحلى وداع صيت رب الأسرة ، وهو «الكونت ابيون» سنة ٤٩٧ م، حيث كان أشهر أبناء اقليم المنيا التابع لمقاطعة أركاديا بمصر الوسطى كلها وقد شغل منصب والى طيبة ، كما أشارت أوراق البيدى الى ماشغله ولديه من مناصبعليها في الحكم المحلى، حيث تولى احدهما قيادة الحرس (Consuladrarium) والآخر تولى منصب القنصلية (Comes domestcorum) سنة ٩٥٩ م ، ثم أصبح دوقا على مدينة طيبة سنة ٩٤٨ م ، ويقال الهكان هناك ابن ثالث من أسرة أبيون كان آخر خلفاء تلك الأسرة في شغل المناصب الادارية باقليم المنيا (٣) ،

واحتفظت أسرة أبيون بمكانتها طويلا في الحسكم المحلى (٤) دون غيرها من الأسرات المعاصرة لها لأن رب الأسرة أمر أفرادها بعدم نقسيم ممتلكات الأسرة فيما بينهم ، وانما تدار لصالح الجميع ، ومن ثم استطاعت أسرة ابيون أن تجعل وظيفسة « المحافظ » ماى الحاكم من في اقليم اكسيرنخوس وراثية بين أفرادها ، وقد توزعت ممتلكات الأسرة على جهات متفرقة باقليم المنيا ، في نواحي « كينو بوليس » ( الشيخ فضل )

P. Masp. 67136. (\)

<sup>(</sup>۲) اقام الكونت أيبون وأسرته في مدينه اكسسبرنخوس ( البهنسا ) ومنها امند نفوذ الأسرة الى ساز أرجاء اقليم المنا ، وكذلك مصر الوسطى ، وقد تولى رأس هسنده الأسرة وظيئة الوالى الاعتبر Pracfectus Practoruim على حبن تولى أبناؤه عددا كبيرا من الوظائف المحية والوظائف العامة في مصر ، فكان منهسم دوق طبه ، ومديرو محافظات مسر الوسسى ، كما حمل بعضهم ألقاب شرف عطمي منها المب 1829. P. Masp 67151ه (٣)

و « أرسنوى » ( الفيوم ) و « هيراكليوس » ، ( اهناسيا ) ، ما فضلا عما كان للاسرة من أراضى في « اكسيرنخوس » • وأشارت برديات عديدة الى ما كان لأسرة أبيون من قرى خاضعة لهم (١) •

وكان يتولى ادارة ممتلكات كبار أصحاب الأراضى مجموعتان مى الموظفين ، الاولى تضم جماعات المشرفين (Pronete) والمجموعة الاحرى تضم المسئولين عن جباية الضرائب وتسليمها الى « ابيون » رب الأسرة او الى والى الاسكندرية ، وقام الى جانب هذه المجموعة المانية نفر آخر مى الموظفين ، منهم وزان الحبوب والمسئول عن توزيع الخمور ، والمسرفين على على الحقول ومرافعي الجسور وقائد السفينة التي يننقل بها عميد اسرة الى والى ابسون ، وتولت نلك الاسرة بنفسها حمل الضرائب مباسرة الى والى الاسكندرية (٢) ،

وظلت أسرة « أبيون » ممارس حالفا عن سالف هذا السلطان العريض في « مدينه اكسيرننوس » ( البهنسا ) داوال أرن ونصف فرن من الزمان أى الى ما يقرب من نهاية العصر اليزنطى بمصر • وصارت أصول هسده الاسرة عريقة ، وإبناؤها موضع الاجلال والاحترام بين الأهالى الدين كانوا ينادونهم بالفاب « أصحاب السعادة » • هذا فسلا عما بعمت به اسره أبيون من قصور عامرة وحلقات للسباق وحمامات عامة خاصه بيم (٢) ، حتى غدت تلك الأسرة نموذجا لعلو نمان كبار ملاك الاراضى باقليم المنيا في العصر البيزنطي •

غبر أن أهم نتيجة ترتبت على نجاح كبار ملاك الأراضى فى المهم بين شغل الناصب فى الادارات المحلية وبين ما لهم من ممتلكات واسعه ان غدوا اصحاب الكلمة العليا الفعلية فى البلاد من دون البيزنطيين أنهسهم وصارت « أنطونيو بوليس » ( الشميخ عبادة ) مقر دوقية فى العصر البيزنطى ، تؤكد ما صار لاقليم المنيا من دور هام فى النظام الادارى لمصركلها ، وهى أمور تكشف عن عهد زاهر للمنيا فى العصور الوسطى ،

وأشارت أوراق البردى التي ترجع الى اقليم المنيا في العصر الببر نطي عن هذا التطور السياسي والاجتماعي الجديد لاقليم المنيا في تلك الحفيسة

<sup>(</sup>١) هماك درب طحا قرية مارالت تحمل الى الآن اسم ( ايبون )

P. Amh. 140; — P. Masp. 7719, (7)

P. Masp. 67151.

P. Oxy. 1011, 1071.

الهسامة من تاريخ مصر • اذ أكدت أوراق البردى استقلال كبار ملاك الأراضى في المنيا بشئونهم ، وأن بعضهم صار له حرسه الحاص الذي يسبر معه حيما سار دلالة على الأمجاد السياسية ، بل ولهم أيضا هيئات البريد الحاصة بهم ، وذلك في الوقت الذي تداعت فيه وسائل البريد الرسمية الحاصة بالدولة • وسك بعض كبار ملاك الراضي عملة خاصة بهم امعانا في الاستقلال والاعلان عند سطوتهم ونفوذهم (١) •

واضطرت الامبراطورية البيزنطية الى الاعتراف بهذا الأمر الوافع ، وعهدت الى بعض السخصيات من كبار ملاك الأراضى بالمناصب العليا فى العاصمة القسطنطينية نفسها ، ومن ذلك أن أحد أبناء أسرة اببون من اقليم المنبا قد شغل منصب « مدير الخزانة » العامة بالقسطنطينيه العاصمة ، ثم ان الامبراطور جستين التانى أصدر قانونا اعترف فيه بحق كبار ملاك المنيا فى ارسال قوائم بالترشيحات لمن يشغلون مناصب الادارات فى الحكم المحلى .

وغدت جماعة كبار ملاك الأراضى باقليم المنيا ، مع هيئة الموظفين بادرات الحكم المحلى حاملة لراء القوميه المصرية ، وحامية حمى البلاد من طغيان السيادة البيزنطية • اذ عضد رجال الحكم المحلى كافه الحركات القومية المناوئة للبيزنطين ، كما ناصروا طلائع النهضة المصرية التى ظهرت بواكيرها في النمئون الأقتصادية والتقافية بمصر في العصر البيزنطي •

<sup>(</sup>١) السيد الباز المريني ، نفس المرجع ، ص ٣٠١ .

# الحياة الاقتصادية باقليم المنيا في العصر البيزنطي

### أولا .. الزراعية:

كانت الزراعة في اقليم المنيا في العصر البيزُ نطى ــ شأنها على امتداد التــاريخ المصرى ــ هي العمود الفقرى للحياة الاقتصـادية ودعامتها الراسخة كذلك ، وكان فلاح المنيا في ذلك العصر يقوم كما يقوم اقرائه في طول الديار المصرية وعرضها بحمل أعباء الزراعة والسهر على منطلباتها وحماية انتاجها ، واستطاع الفلاح المصرى أن يستجل أروع صفحات الجهاد في ميدان الزراعة ويصمد أمام الأعاصير والأنواء التي تعرض لها بقسوة هي فترات من تاريخ حياته ، ولا سيما في العصر البيزنطي بمصر ، فهي الوقت الذي تحول فيه الفلاح المصرى يجد في الأرض ، وفي حرفته الطاهرة ملتصق بالأرض ، وفي حرفته الطاهرة تلمة الصمود أمام كل من يحاول أن يسلبه حريته أو يعمل على النيل منها،

وظلت الحرية هي القاسم المشترك الأعظم الذي جمع بين فلاحي المنيا في العصر البيزنطي ، سوا، من أشتغل منهم في أراضي الأمبراطور التابعة

للسلطات البيزنطية ، أم في أراضي الضياع التابعة لكبار ملاك الأراصي ، أم في أرضه الخاصة التي استطاع أن يحتفظ بها لنفسه ولأسرته ورسمت أوراق البردي أروع صورة وأدقها عن حياة أولئك الفلاحين والأراضي التي عملوا بها باقليم المنيا في العصر البيزنطي (١) ٠ وكان أول سمة من سمات حرية الفلاح هي حرية الننقل مع تحمله مسئولية دفع الفرائب المقررة ، واستطاعته في الوقت نفسه نقل تلك المسئولية باعتباره مالكا للارض او مستأجرا لها ٠ ففي احدى البرديات نرى اعلانا من مسئولي المحافظة يطلب من الراغبين في نقل مسئولياتهم الضرائيبية من سكان قرية أفروديتو (كوم اشقاو) التوجه الى «حامي » المحافظة في « انطونيو بوليس » ( الشيخ عبادة ) لاتمام الاجراءات الخاصة بذلك ٠ وأوصاحت بغرب أوربا في العصلور الوسطي لم تتعرض لها مصر ، حيث وفقت بغرب أوربا في العصلورية (٢) البيزنطيه المنظمة لعلاقة الفلاح بالأرض مند عهد قسطنطين الكبير الى جستنيان سدا يحول دون قيام الاقطاع بمعالمه المميزة من سلب حرية الفلاح وتكبيله بالقيود الاقطاعية (٣) .

وتعددت النمادج فى أوراق السردى التى تؤكد حرية الفلاح فى افليم المنيا فى العصر البيزنطى • فاتضح مما جاء فى تلك البرديات من سجلات ضياع الكونت « أمونيوس » فى « هيرمو بوليس » ، وما استملت عليه من عقود للايجارات وبيانات عن قروض وضمانات أنها كانت بين مزارع سيد لنفسه (٤) وليس رقيقا ملتصقا بالأرض على نحو ما ساد أوربا أد ذاك فى فى العصور الوسطى • وظلت القوانين الامبراطورية فى مصر ، مند عهد نيودوسيوس ، تحافظ على الفلاح المصرى وحريته ، وذلك بمنع الأجانب من تملك الأراضى ، واصدار النشريعات التى تستهدف تحقيق العدالة والحد من طغيان « حماة القرى » وتنظيم جباية الضرائب المتعلقة بدخل الدولة (٥) •

|                       | And the second s |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P. Oxy.: 1887         | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P. Masp.: 67117.      | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C. J. XI 54.1. 58;    | (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C. Th. XI 42.1.6.     | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C. J. XI, 59. r. 58   | (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C. Th. XI. 42, 1.6.,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P. Oxy. 1137.         | (\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P. Masp. 67117.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C. Y. XI., 59. I. 58. | (°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ومع ذلك قد فشلت بعض تلك التشريعات الخاصة بالمحافظة على الفلاح عنسد التطبيق و كان المسئول عن هدا الفشل هو مجموعه البيروقراطية الادارية المتمتلة في الجباة والموظفين لأن اختيارهم وانتخابهم لمناصبهم كان يتم عن طريق كبار الأعيان ، فضلا عن أن كبار ملاك الأراضي شغلوا بأنفسهم الكتير من الوظائف الادارية الهامة ، اذ ترتب على ذلك كله فشل التشريعسات في فرض أي جسزاء أو رقابة على تلك الطبقه الأرستقراطية (١) ، ولا سيما وظيفة «حامي المدينة » ، كما عجز المسئولون عن تطبيق أية عقوبات على نحو ما نص عليها القانون رقم تلاية عشم الدي أصدره الامبراطور جستينان ،

وينقسم تطور الملكية الزراعية بمصر الى قسمين :

الأول - ويمتد في الفترة من أغسطس الى سنة ٣٣٢ م تقريبا (٢) . الثاني - ويمتد من ٣٣٢ م الى نهاية العصر البيزنطى (٣) .

وكانت الأرض في الفترة الأولى تتكون من أراضى التاج التي يقوم الفلاح باستئجارها مقابل دفع الإيجار المطلوب، أو من أراضى «الوسية» وهي الضياع الكبيرة، أو من مساحات صغيرة من الأراضى يحصل عليها الفلاح بالشراء أو الاستصلاح وظلت الملكية الخاصة قائمة آنااك دون أن تتحول بأى صدورة من الصدور أو شكل من الأشكال الى انطاعات كبيرة (٤) •

و بدأت فى الفترة النائية تمليك الأراضى ، كما اختفى نظام «الوسية» تدريجيا وفى سنجلات ( هيرمو بوليس ) ( الأشمونين ) وتائق تختص ببيع الأرض ، وتعود لعهد دقلديانوس ، وكان يتوقف نمن الأرض المباعة على طريقة

C. Th. XI 42. I. 6.

Johnson, Egypt under Roman Empire, p. 70 (Y)

(٣) عن الفلاح والأرض والابجار ، انظر :

Curm, Catalague of the coptic manuscripts in the collection of the John Riland.

Captic and Qreek Text of the Christian period in the British Museum; P. Masp. 67106; p. Lond. 1689.

P. Masp. 6106.

P. Oxy. 2195.

ريها ، ونسبة الضرائب ، وفربها من الأسواف ، وفي بعض العتود كان ينصى على تحمل المسئولية الضرائبية (١) .

ولم يكن نظام ايحار الأرض مجحفا ، بل حافظ على كتير من حقوق الفلاح ، فعقود الايجار التي تعود للقرنين السادس والسابع نصت على حق الفلاح ونصيبه من المحصول ، وما يدفعه للمالك وما على الماك بدور تقديمه من خدمات لصالحه ، سواء كانت بدورا أو أدوات زراعية أو ابنية خاصة بعصر العنب ، وحددت نوعية الأرض لأن تقدير ألضريبة يتوقف على نوع الأرض ، ووصول الفيضان اليها ، ونوع المحصول ، ومدة التعافد، وكان المالك يشترط عادة على المزارع عدم ترك الأرض طوال مدة العقد ، وكان في حالة اختيار المستأجر للمحصول عليه أن يدفع حصته ذهبا ، وكانت الأرض الفيضانية تتمتع بعناية كبيرة ، وكان يحق المستأجر الاعتراض على شروط الايحار (٢) ،

واحتلفت الایجارات للأسباب التی سبق ذکرها من حیب نوعیتها وسهولة الری الذی اختلف من اقلیم الی اقلیم ، وکان الایجارات أحیانا نقدیهٔ کما ظهر من بعض أوراق البردی حیث کان یدفع « صوله » (۳) ایجارا للحقل (٤) ، وأحیانا عینیة کما فی سجلات أبیون حیث أحرت ثلاثة أرورات (٥) من الحدائق وهی غالبا حدائق کروم مقابل ۱۲٫۵ کیلة من الفحج ، ویبدو أن المؤجر استصلحها لأنه تسلمها علی أساس أنها أراضی حشائش ، وکان ایجار أراضی الحبوب عادة یکون عینا ، فحنا بن حنا من أفرودیتو (کوم اشقوه) یؤجر لمدة عام قطعة أرض والایجار یدفع من القمح ، وفی عقد آخر فی أنطونیو بولیس ( الشیخ عبادة ) خاص بورثة القمح ، وفی عقد آخر فی أنطونیو بولیس ( الشیخ عبادة ) خاص بورثة دیستقورس کان الایجار عبارة عن عدة کیلات من المقمح ، ویذکر أن الأرض تقع فیها قناة (٦) ، أما أراضی العنب فکان من المتعارف علیه أن یدفع الایجار نقدا ، وهناك ایجارات کانت تجمع بین النظامین النقدی والعینی ،

P. Oxy. 61106 (\)

P. Masp. 10106. (7)

(٥) الارورة تسارى أو فدان هربيا ، مسطعى العبادى : « الأرض والعلاح ني مسر الرودانية .
 الرودانية ... ( الأرض والفلاح على من العصور ) ، الجمعية المسرية للدراسات الباريخية .

<sup>(</sup>٢) الصولد يقسم الى ٢٤ فيراطا وهو عمله ذهببة سادت خلال المصرين الروماني البيزنطي P. Masp. 10106.

فمنلا في أرض أفروديتو (كوم اشفوه) تم تأجير قطعة من الأرض مقابل صولدين و ٣ قراريط (١) وكيلتين من الفمح (٢) .

أما عن قيمة الارورة فقد بيعت الواحدة منها في قرية في البهنسا في اللهرن التاني بمائتين وخمسين درخمة (٣) ، وكانت المائة أرورة من النخيل رباع بما يعادل الله وخمسمائة واربع وخمسين درخمة ، وفي منتصف الفرن السادس بيعت الأرورة بمقدار ثماني صولدات الاستة قراريط ، ووافق الشارى على دفع الضرائب الخاصة بالأرض الني بلغت قيراطا ونصف كيلة قمح (٤) ،

وبالنسبة لأجور العمال الزراعيين فانها شاهدت تحسنا ملموسا في مستوياتها • وكان هناك ارتباط بين الأجر وسعر القمح ، حيت تحكم القمح في الأسعار • ففي عام ٧٨ ميلادية كانت أجور العمال الزراعيين في هيرمو بوليس ( الأشمونين ) من ثلانة الى خمسة « اوبل » (٥) و كان الأولاد يأخيذون أجرا أقل ، وكان ثمن الأردب من القمح (٦) ، احدى عشرة درخمة •

وفى قائمة من القرن التائ نحوى أجور عمال فى حقول عنب نجد تماوتا فى أجورهم حسب نوع العمل ، فهناك عمال حصلوا على بلاث دراخمات وأوبل واحد ، وآخرون على درخمة وأوبل واحد ، كما ذكرت القائمة أجور المزارعين الذين حرثوا الأرض وزرعوا الشتلات وتولوا ريها وفى مرسوم دقلديانوس سنة ٢٠١ م تحددت أجور العمال الزراعيين بمانة درخمة ، وكانت كيلة القمح تساوى ألف درخمة ، وفى ٢١٤ م وصل الأجر فى الأشمونين مابين أربعمائة الى ستمائة وخمسين درخمة (٧)، وثمن كيلة القمح ألف درخمة ، وقد تراوح أجر العمال ما بين كيلتين

(١) القيراط : وكان العدولد الذمبي بنفسم الي ٢٤ فيراط

#### P. Mas p. 10106

P. Iond, 1689,

(٥) الأوبل الدرخمة تعادل ٦ أوبل وهو عملة فضية ظلت مستعمله الى العرن الرابع
 وان دربت من البروز

P Oxy. 1631. (7)

P. Oxy. 163.

<sup>(</sup>٣) الدرخمة عمله فصمة ترجع للعصر البطلمى وقد ابقى عليها أغسطس ولفد فلم المطلمي وقد ابقى عليها أغسطس ولفد علمات بالرواز في عهد تيبربوس وفي القرن الثالث أصبحت تعادل ٦ أو بل • P. Oxy, 1829.

وثلاث كيلات شهريا · وفي بردية تعود لعمام ٣٣٨ م غدا من المالوف حصول العمال على أجور عينية وخاصة الأسخاص المميزون في اعمالهم مثل مشرفو الحقول · ولقد اختلفت الأجور من اقليم لاقليم ومن هوسم لموسم • فدفع أبيون من اكسيرنخوس (البهنسا) لمن يروى الارخى خمسة قراريط ، ودفع لمن قام بحراسمة الحقول ورى حديقة الخضر (١) عشرة قراريط ·

وقام الفلاح ببعض الأعباء سخرة ، فرضت عليه مع بداية عهد الامبراطورية ، وكانت عبارة عن العمل خمسة أيام سخرة ودون مقابل ، ويفرض عليه القيام بها كرها في مشروعات الدولة مثل بناء السدود ، وشق الترع ، وكان يمكن الاعفاء من السخرة مقابل دفع أجر مالى ، وكانت تسخر الدواب أيضا في نقل الغلال من القرى الى موانى الشحن ، وقل الاهتمام بتملك الأعمال العامة مع ظهور الأزمة الاقتصادية في القرن التالث ، فتهدمت الجسور والسدود ، واضطرب نظام الرى ، استمرت الدولة بالرغم من ذلك كله في فرض عدد من الأعمال عن طريق السخرة مثل حراسة الحقول وتولى وظائف مجلس القرية (٢) ، وهناك ايصالات نعود للقرن النالث من اكسيرنخوس ( البهنسا ) جاء فيها ذكر عمال تم الزامهم بالعمل ثلاثة شهور في قناة تراجان ، وكان عشرة من أهالى كل قرية يتكلفون بالعمل سخرة في القنوات والجسور ، وفي بعض الأحيان كانوا يمنحون أجرا يتراوح ما بين قيراط ونصف قيراط الى قيراطين ونصف ، عمر أن هذا العمل كان يتم اجبارا وسخرة في معظم الأحوال (٣) .

ولقد فرضت على المزارعين فى تلك الفترة عدد من الضرائب • أما بالنسبة للأرض فان أغلبها كان فى الفترة الأولى ملك للدولة ، وخضمت لنظام الايجارات • فالأراضى التى قام الأفراد بشرائها من الدولة واستصلاحها خضعت لضريبة كانت تقدر على كل «أرورة» (٤) • ففرضت في سنة ٣١٣م على المحاصيل ضريبة بلغت على القصح والشعير كيلة ونصف

P. Oxy. 1929. (1)
P. Oxy. 1631. (7)
P. Oxy. 1631. (7)
P. Oxy. 1929, 1917, 1058. (2)

كيلة عن الأرورة • وفي عسام ٣١٨ م كانت الضريبة أقل من كيله عن الأرورة ، وبعد ٣١٩ م أصبحت الضريبة تقل عن نصف كيله • و النت هناك ضريبة القمح وهي ضريبة بلغت في عصر اغسطس عشرين ملون مد من السيح اى ما يساوى سنة ملايين أردب وكانت تفرض على محاصيل أخرى الى جانب القمح وهي السُعير والفول والبصل والكتان والزيتون ، وكانت تمثل في البداية أعبا استتنائية وتفرض في حالات الطواري، ، منل وقرع مجاعة في روما (١) أو لامداد الجيش بالطعام • وعرفت ضريبة القمح تلك باسم « الميرة (Annona Civica) (٢) • وعرف البيز نطيون نفس هذه الضريبة من القمح باسم « الشحنة السعيدة » (٣) وتناول الجنود رواتبهم منذ عهد دقلدیانوس عینا من قمح وزیت کل حسب درجته و مر سته، هذا فضلا عن مقررات لحيول الجنود ، وعرفت باسمه « الميرة الحربية » « Annoha Military » تفررت على جميع ولايات الامبراطورية ، ويصدر بها مرسوم في كل سنة وفقا لاحتياجات الدولة ، ولظروف الولاية ، ولفد فرض سبتميوس سفريوس ضريبة التاج على الفلاح وعلى الجمال والخيول والماشسة ، ولكن سفريوس الاسكندر ألغاما ، وقد فرضت كذلك ضرائب على الزياون والبلح والكروم والفواكه (٤) •

ولقد سعى دقلديانوس لاصلاح النظام الضرائبى استجابه لشكوى الأهالى من كنرة الجبايات وننيجة هجرة المزارعين لفراهم ، فاعيد مسح أراضى الإمبراطورية ، ووضع التقدير الجديد على أساس « وحدة انساج الأرض » (المسائلة) الصالحة للزراعة ، وكان عدد الأفسام في الوحدة يختلف وفقا لحصوبة الأرض ، فهناك وحدة لمزارع العنب والزيتون ، ووحدة للحبوب وهكذا ، وقدرت الضريبة على أساس هذه الوحدة (٥) ، وكانت الرحدة تمتل الجزء من الأرض الدى يستطيع زراعتها فرد واحد ،

P. Oxy. 1929, 1917, (1)

(۲) ناروت هسده الضريبة على الأداصى الزراعية ، وكانت نوخه عينا ، وتحسم كزويه أهل ،وما بحاجابهم من الغلال ، وبلع مقدار بلك الضريبة فى عهسد أعسسطس عشرون مدون مد من العمع ، أى ما يساوى سنة ملاين أددب ،

(٣) دردما قاءت الامراطوريه البيزىطبه حافظت على جباية الضرائب عينا ولا سيما من الدوج رئتاهت أدارب تعلها من مدس الى القسطنطنية ، واستهرت بلك الضريبة عند ورحولها الما الماصمة البيزنطية باميم الشحنة السعيدة .

P. Oxy. 1429. (i)

Bury, Later Roman Empire, 47.

وفي القرن السادس كانت الضريبة النقديه على الاراضى تعادل قيراطا ونصف قيراط على العدان الصالح للزراعة وذلك في انطونيو بوليس. ( السيخ عبادة ) اما في أفروديتو ( كوم اشقوة ) فكانت الضريبه ما بين قيراطين وتمانى قراريط على الكروم (١) .

وددعت بعض الأراضى احيانا ضرائب عينيه الى جانب السرانب النقديه ، فدفع بعض المزارعين مصادير من النبيد: ، وفى هيرمو رورير روير الاستمونين ) قدم الاهالى الضريبه شعيرا وفى أفروديتو (كوم اشقوة) دفع القسم الال منها ضراببه للجابي واسمه حما ومعدارها سبعه وعسرين «صولدا » ذهبا وعشرة قراريط من مفدار الفسرائب المفررة ، والمفصود بها ضريبة الأرض والميره العاديه ، وربما الميره الحربية (١) ، وفى أنطونيو بوليس كانت الضريبه مفدارها ربع كيله على الارورة ، وأفد كان على المزارعين دفع ضرائب للهرف الموجودة فى أنطونيو بوليس ( السيخ عبادة ) فباخت الضرائب الماصه بضريبة الفمح ستمائه كيله والخاصة بالجند نحو مانتين وخمس والماتين (٣) ، وهدا يوضح فى الوفت نفسه أن اهم الحاصلات فى أنطونيو بوليس واكسيرنخوس كانت القمح والكروم والشعير ،

### ثانيا \_ الصناعة والتجارة:

قام اقليم المنيا \_ نتيجة نروانه الطبيعية وموقعه الجغرافي \_ بدور هام في كل من ميداني الصناعة والتجارة في العصر البيزنطي • ذلك ان هذا الاقليم يمثل بمزارعه الجيدة الحصوبة تم بامتداد رقعته في مصر الوسطى مركزا هاما من مراكز الصناعة المصرية ، وحلقة رئيسية في الوقت مفسد من حلقات التبادل التجاري والخارجي لمصر على حد سواء •

وكانت مدن اقليم المنيا التلاث وهى : « اكسير نخوس » ( البهنسا ) و « هيرمو بوليس » ( الأشمونين ) و « أنطونيو بوليس » ( الشيخ عبادة ) خبر نموذ لهذا النشاط الاقتصادى المتميز . صناعيا وتجاريا • ذلك أن قوانين الدولة في مصر البيزنطية نظمت الصناعة والتجارة باقليم المنيا على نفس الأسس التي نظمت بها همذا النشاط الاقتصادى في سماس البلاد • فقد انتظم الحرفيون والتجار في نقابات خضعت لاشراف الدوله ، ومع مرور الوقت اتخذت صفة الاجبار ، نتيجة ميراث قديم تمتد أصوله الى

| Catalouge               | of th | ha Ornele | and Latin  | Darweit   | 760  |      |
|-------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------|------|
|                         |       | TO CLOCK  | and thidli | Lufiliti' | 105. | (\)  |
| Thid, 165<br>Ibid, 163. |       |           |            |           |      | (7)  |
| 1010, 103.              |       |           |            |           |      | (4,) |

الى العصر البطلمى ويرجع الاهتمام بتلك النقابات الى ارنباطها بضريبه انقمح (annona) لضمان وصلولها فى مواعيله ها الى العاصمه المسلاعاتية (١) • اذ تم تنظيم المستغلين فى تلك الضريبة فى نقابات ، منها نفادة التجار ، وملاك السفن والخبازين ، وتجار القمح نم النقابات التى تتملق واجبانها بامداد الجنود بالملابس والتموين ، ويتصل بها عدد من الصناعات وانواع التجارة مئل تجارة الزيت والنبية (٢) •

وما كاد القرن النالث ينتهى حتى كانت الفئات المختلفة من صناع وتجار قد انتظمت في سكل نعابات • ففي « كتاب ناريخ الاباطرة عن حياة « سفريوس الاسكندر » (٣) نقرا عن نقابات لصالح تجار النبيذ وصناع القوارب ونجار الحصر ، وباختصار كل أنواع التجارة ، واعطاهم الفاون حق احتيار الاعضاء ووضع اللوائح الحاصة بهم ، وكان لابد للسخص من الحصول على شهادة من النقابة ليصرح له بمزاولة المهنة (٤) ، ولفد دءمت الدولة الوضع الفانوني لتلك النقابات ، لتستطيع احكام سيطرتها على اعضائها ، وضمانا للوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة ، ولقد اشرف المجلس البلدي على عمل النقابات التي تتعلق بضريبة القميم (٥) •

و النت أهم النقابات نقابة التجار ، وملاك السفن ، و كان أفراد هذه النقابة يختارون من بين أسر أعضاء مجلس الشورى الأترياء ، و ذلك على نحو ما فام به الامبراطور هادريان ، حيث نظم تلك النقابات واضافة أعضاء جدد لها • وفى القرن السادس ورد ذكر أعضاء تلك النقابات فى تشريعات جستنيان وخاصة فيما سرده المشروع كالتيراتوس ، وكان عملها يتركز فى نقل ضريبة القمح ( الأنونا ) ، ومد الجنود بالتموين (٦) •

ولقد استخدمت تلك النقابات في الحروب الأهلية وخاصة في عهد سبتميوس سفريوس وكراكالا الذين منحا أعضاءها سنة ٢٠١ اعفاء من المندية الأخرى ، مقابل خدماتهم ، ولكن مع خضوع تلك النفابات

Bury, History of the Later Roman Empire, p. 50.

<sup>(</sup>۱) نزلد هذه انتاهرة أصاله النظم الني سيارت عليها شيئون الصناعة وأمورها في العهد البيزنطي

C. Th. — XIII 50 (7)

Faistoria Augustai; life of serverus Alexander XXXXII, 2 From Record (7)

### في الوقت نفسه لاشراف الحاميات الرومانية في الولايات (١) .

وبمتعت النجارة الداخلية ولا سيما في نواحي هيره و بوليس (الاسمونين) بوضع خاص و فكانت التجارة الداخلية تتم عن طريق النيل ، وفي المناطق التي يصعب استخدام النيل ينم النفل عز طريق الدواب (٢) و وكان هناك عدد من العربات ذات العجلات لنفل الرئاب عبر العسحراء الى البحر الأحمر و ولقد اتخذ الرومان عددا من المرائز نشرنس فيها ضريبة المكوس ، أهمها هيرمو بوليس وهي مخصصة للبضائم الانيه من أعلى الصعيد ، وذكرها استرابون على أنها محطه مكوس للنسائح الواردة لليبة (٣) ، وكانت أقرب مدينة لحط التقسيم بين طيبة ومصر الوسطى و وكانت هناك محطة عند أسوان لتجارة الحبوب ، ومراكز المراقبة في هيرمو نشيس «أرمنت » وقفط للاشراف على طريق الصحراء على البحر الاحمر ، فضيلا عن مراكز أخرى للمراقبة في الهيوم للاشراف على البضائع و وفي طبية كانت هناك ضريبة لحماية النهر .

ولقد بنى هادريان الطريق الجديد من برنيقة على البحر الاحمر الى انطونيو بوليس ( الشيخ عبادة ) احياء للطريق القديم من برنيقة وميوس هرميس ( رأس أبو شعر ) إلى قفعل • وسبب ذلك أن التجارة الخارجية عبر البحر الأحمر ازدهر أمرها منذ عهد أنطونيوس وأورليان ، فذهب التجار الرومان إلى الصين والهند ، ولقد اختصرت الرحلة للهند بسبب اكتشاف الرياح الموسمية ، واستعمل أولئك التجار طريق الخليم العربي الى الهند • وبلغ حجم التجارة مع جزيرة العرب والهند • وبلغ حجم التجارة مع جزيرة العرب والهند - وبلغ حجم التجارة مع جزيرة العرب والهند مواد الترف والقعان مقابل البضائم والذهب ، وقد أراد الامر اطور استغلال جزء من تلك التجارة لانشاء الطريق من برنبقة إلى أنطونيو وليس التي أصبحت محطه مكوس وأقام فيها محطات لامداد القوافل التجارية بالماء (٥) •

Ibid, 50. (1)

Milne, up cit, p. 47 - 56. (7)

(٤) استرانون في معار ، ص ١٠٠٠ :

وكانت مفط (Koptes) مركز التجاويا هاما ، ونعطة تجمع للمعاجر ثم توزيمها الى باتى اجزاء النعط المعرى ، ولا سسما الضائع الني تأتى من مدانى الحر الاحمر ، (٥) ضربت هذه العملة ني مصر من البرينة ، وهي أصلا عملة فضية صغيرة كانت متداولة من الرومان ونبيمها الأصلبة نحو قرش صاغ .

Milne, op. cit., p. 263.

وبالنسبة لسظيم نفل النجارة الداخلية عبر الإقليم ونقل ما ينعلى بالضرائب العينية، فقد جرت الإسارة الى نقابة بحارة اكسيرنخوس . فكان قائد السفينة ينسلم الشحنة بايصال بعد وزنها من موظفى الدولة وخاصة مشرفى الارض (decoprotoi) نم يقوم بتسليمها الى أهراء الغلال أو الجهة المطلوبة بعد وزنها تانية وفى وثيقة أخرى يصف قائد السفينة نفسه بأنه مرسد الفارب الهلينى الذى يخص ورئة « نيرو » (Tiro) (١) ويبدو أنه كان مكلفا بالمساهمة فى أعمال النقل الزاما دون أجر ، ويذكر أنه استلم خمس ولائين كيلة من الشعير تخص قرية هراكليوم فى المركز وزنها عمر أخذ من المستلم ايصالا ، كما يذكر أنه دفع كل نفقات النقل ، وزنها عنم أخذ من المستلم ايصالا ، كما يذكر أنه دفع كل نفقات النقل ، وكانت هناك سفن تتبع الدولة ، اذ يذكر شخص عن نفسه أنه ، أيس وكانت هناك مراقب الأسواف فى الشمانى قوارب (٢) ، ولقد تم تسليم الشحنة الى مراقب الأسواف فى المركز الجنوبى من اكسيرنخوس حيث كانت توجد الاهراء العامة ،

وكانت نذكر عادة فى الوثيقة سعه القارب ، وميناء الشحن ، ووزن العبوة ، ونوعها ، فيذكر أن القمح مغربل ليس به سُعير ولا تراب ، تم يذكر ميناء الوصيول ، والمكان الذى تسلم اليه ، وكان موظفو الدوله وخاصة « مشرفى الجباية » (Sitologoi) يقومون بمرافبة الشحن ورفع التقرير بعد ذلك الى الكاتب الملكى (٣) .

ولتمد تحملت القرى نفقات الشمحن • ففى وثيقة اكسيرنخوس نرجع الى سمانة ٣١٦ م وهوجهة من الوالى فى مصر هراقليا الى المسائول عن المحافظات الثمانى بالاقليم ، تقرر أن عليه جمع الضرائب من المدن والقرى التابعة الها برسم سحن البضائع التى ترسل الى الاسكندرية والى بيزنطة وهراقليا ، وذلك بمقدار دراخمة عن كل أرورة مزروعة أو بها حبوب ودرخمتين عن الأسجار ، ومثلها عن المراعى (٤) •

وقى بردية أخرى بلغ شحن أربعمائة جرة من النبيد سعرها أربعة ونصف « أوبل » مقدار ألف وثلنمائة دراخمة • وكان تقدبر تكاليف

P. Oxy. 1020. (1)
P. Oxy. 2113. (7)
P. Oxy. 2125. (7)
P. Oxy. 805. (8)

الشيحى والضرائب عليها من احتساحي موظفى الدولة ، وكان الناجر عو الذي يتحمل نفقات العمال (١) ·

ولقد احتكرت الدولة التجارة مي بعض المواد كالشب ، فالمسرف على قوارب الوالى أرسل لنلائة من الموظفين على تجارة الشب بخصـوص حسابات خمسه ايام من الأول الى الخامس من شهر «توت» (٢) ، وأرسلت صور الى الدوف والارشيف ، وكان لابه لكل من يزاول التجارة أن يرسل طلما رسميا للدولة ويرفعه الى كاتب المدينة ، ليجرى التصديق عليه ، ومن صيغة اعـــ لان مقـــ م الى « المشرف الادارى » في (exegetes) في اكسيرنخوس من ديسقورس وحرره سرابيون ساكن اكسيرنخوس من حى هرمسيوس جاء فيها « اني في السنة التالتة عشر من عهد الامبراطور هادريان أطلب الاذن ببدأ العمل بتجارة النقل النهرى واني أقدم هذا الطلب » (٣) . وكان على المرء أيضا في حالة فتح حانوت للبيع والشراء اخطار الدولة ، بل ان الدولة نفسها كانت نمتلك بعض الحوانيت والأماكن وتقوم بناجيرها للأفراد وفقا لمزايدة عامة فشنخص أراد نأجير حانة تخص مجلس الشوري في اكسيرنخوس ومكانها تحت الأسوار الشرقية بجوار الكابيتول وذلك لمدة سنة من شهر أمشير ، مقابل أجر سُهرى ثماني درخمات ، وذكر أنه سيدفع الثمن في اليوم النكاثين من كل شهر ، ويتعهد بتسليم المكان عند نهاية المدة دون أي تلفيات أو قذارة ، وكل أضرار تصيب المكان يتعهد اكسىر ئىخوس (٤) .

ولقد مارس الأهالى أنواعا عديدة من التجارة أهمها ما يتعلق بالمواد الغذائية وقد حرصت الدولة على توفير المواد الغذائية فى الأسواق ، واحتوت كل مدينة على السوق (Agora) (٥) ، وفى الأشمونين ما زالت تقاياه قائمة الى اليوم ، ولقد أجبرت الدولة التجار على عرض جزء من سلعهم بالسوق ، واعلان قائمة شهريا بالأسعار وكانت قائمة الأسعار ترفع اعتسارا من القرن الرابع الى الوالى وأحيسانا الى مراقب الأسسواق

|            |      |             | The second desired |
|------------|------|-------------|--------------------|
| P.         | Оух. | 845.        | (\)                |
| P.         | Оху  | 2113.       | (۲)                |
| P.         | Оху. | 1053 — 288, | (٣)                |
| P.         | Oxy. | 1053 288,   | (2)                |
| <b>7</b> R | G. 1 | 1. 92. 730  | (0)                |

(Augistis) (۱) وهو المسئول عن امداد المدينة بالطعام وكان الامبراطور دقلديانوس قد وضع تسعيرة جبرية لجميع أنواع المنتجات الزراعية والخدمات ، وكان على تجار الزيت والنبيذ والخضر وغيرهم امداد السوق المحلية بما تحتاجه ، وهناك اعلان من بائع بيض يتعهد فيه بتقديم كمية من انتاجه للسوق المحلية ، واعلان مماتل من بائع زيت ، ولقد كان لكل فئة رئيس يتولى عمله مدة شهر ويعمل لصالح طائفته ، وكان على التجار دفع بعض الضرائب في المناسبات الخاصة ، فتاجر دجاج مثلا من اكسيرنخوس قدم أربع دجاجات لمواجهة زيارة الوالى ، وبلغ تمنها اننتي عشرة دراخمة ، وكان التعامل يتم أحيانا عن طريق المصارف ، فالوالى دفع الى بائع خضر ثمانية درخمات أودعها تابع له في المصرف ، تمن خضروات أمده لمدة شهر ، وأعطى المصرف ايصالا بتسلمه التمن (۲) ،

ومن أنواع التجارة الرائجة تجارة الماشية · وهناك اسارات الى مساركة في اسطبل جمال (٣) ، وبرج حمام في اكسيرنخوس ، وكذلك تجارة الاخشاب ، وتجارة الخمور · وفي احدى البرديات بيعت جرة من النبيذ في القرن التالث بتلاث درخمات ، ثم نجارة ورق البردى ، وبيعت المة ورق البردى وحجمها خمسة وعشرين ذراعا بأربع عشرة تالنت · أما بالنسبة للصناعة فقد انتشرت المصانع في مصر ، واستخدمت أيدى عاملة كتيرة ففي رسالة هادريان الى سفريوس وترجع للقرن الثاني « انه لا يوجد أي عاطل في الاسكندرية » ولقد اشتهرت مصر بصناعة الزجاج والنسيج وكانت تلك المنتجات تصدر للخارج الى جانب الحبوب (٤) ·

وكان الحرفيون يتبعون نقابات خاصة ، وكان على رابطة الصناع (Fabri) المداد الجيش بالملابس ، ولم يكن يسمح لأحد بمزاولة المهنة الا بعد اجراء اختبار في الاقليم التابع له ، وفي اكسير نخوس (البهنسا) توجه عقود تختص بفترة التدريب الأولى للحرفيين ، وكان التهديب بستمر من سنة الى خمس سنوات على يد أسطوات في المهنة . وهذه العقود

P Our area

P. Oxy. 2139.

P. Oxy. 1281, (Y)

P. Oxy. 1245.

<sup>(</sup>۱) اختس صاحب هذه الوظمة وهو مراقب الأسواق (Taogostis)) بأمور تتعلق بالمخدمة اللكة زمن المطالمة ، ثم صار مسئولا في المصر الروماني عن أمور المصارف المالية وضمان حياية الفيراث، ومراقبة الأسواق ، انظر :

Milne, op. cit.,P. 138,

تختلف في صيغنها وان كانت سضمن مدة الندريب بم الاجر ، واحيانا يتكفل ولى أمر الحرفي ، ار سيده ان كان عبدا بأمر اطعامه وكسائه حلار تلك الفترة ، وأحيانا أخرى يتكفل المدرب بالتكاليف مع بحديد اجر يختلف من عقد لعقد خلال سنوات التدريب (١) ، ففي أحد المفود كان الشخص يتناول في السنة الأولى بماني درخمات ، والتانية اننتي عشرة درخمة ، والتالثة ست عشرة درخمة ، والرابعة عشرين درخمة ، وفي عقد آخر من نفس مدينة اكسيرنخوس تناول الفرد خمس درخمات اطعامه ، واثنتي عشرة في نهاية المدة ، وحصل العامل تحت التدريب على بماني عشرة يوما أجازة هي غالبا ايام الأعياد ، فاذا غاب أضيفت أيام الغياب الى فقرة التدريب (٢) ، وفي بردية أخرى أرسلت احدى السيدات جاربتها الصغيرة لتتعلم النسيج لمدة أربع سنوات وتتعهد في حالة مرضها أن نبهي الصغيرة لتتعلم النسيج لمدة أربع سنوات وتتعهد في حالة مرضها أن نبهي أياما مساوية لما نغيبته (٣) ،

وتحمل عادة الضرائب على الصناعة على الشخص القائم بالتدريب ، ففي بردية من اكسير نخوس نرى ننظيم الصناع ،في شكل نقائه تخضع للدولة ، وقد فرضت على أعضائها في الفترة الأولى ضريبة الرأس ، وكان يدفعها الاسطى أحيانا وأحيانا أخرى المسئول عن العامل (٤) .

وكانت النقابة مسئولة فيما يعدو عن عمل أعضائها ، ففى وتيقاء من القرن السابع يشكو مراقب عمال أن اثنين من عمال الطوب عملا فى قرية « تامبيت » (Tampit) (٥) تركا عملهما الذى تعاقدا عليه قبل أن يتماه ، ويطلب المراقب احضارهما ، أو أخذ ضمان باتمامهما للعمل وقد كانت صناعة الطوب من الصناعات ذات الأهمية فى مدينة اكسير بخوس الكثرة الإنشاءات والعمارة ، وفى أوراق البردى اشارة الى استئجار أرض من دير القديس بسطا (Pustus) لاقامة مصنع للطوب فى مواجهة مزار الشهاداء فى مدينة اكسير نخوس ، وثبت أن أغلب مبانى مدينة أنطونيو بوليس من اللبن فيما عدا المنشآت الكبرى ، أما مبانى اكسير نخوس فلم بوليس من اللبن فيما عدا المنشآت الكبرى ، أما مبانى اكسير نخوس فلم

P. Oxy. 1635.
Reman civilization, P. 2. 41.

P. Teb 385; : 385; (Y)

P. Flor, 44.

P. Oxy. 1647. (\*)

P. Oxy. 1647. (5)

<sup>(</sup>٥) على وربه لمندو الحالية ، واستمها المسرى القديم « تامحوت » (Tamphat) ، ندم عرب النمل من أعمال المهنسا بسيعيا، مصر ٠

يبق منها للاسف شيء . ولكن غالبا ما كانت على نفس النمط ، فعي احدى الونائق الخاصة بالمدينة والتي بنعلق بحمام عام دار ال تاليف الاسلام بلغت الاف التالنتات (١) .

ولقد ارتبطت بتلك الحركة الانشائية في مدن اكسير نخوس وانطو بيو به ليس طائفة من الحرفيين كالنجارين والحدادين والسباكين ، و مررت الاشارة اليهم ، ففي بردية تعلق بانشا، حلقة للسباف ، يذكر ححر وارد من مقدونيا لحلفة السباق قيمته ثمانمائة درخمة مع انمان تراب حديد ورسحمسة مينا ومائتي درحمه وعراء للنجارة بمبلغ مينا واحد وربع مينا لعجلات السباف (٢) .

وفى أنطونيو بوليس يوجد عدد من عقود مشاركة بين اننين مى النجارين لافتناح ورضة ، ونصت العقود على أن الربح والحسارة مناصفه ومناك اسارات عديدة لاصلاحات فى ساحة سباق الخيل ، ونرميمات فى الكابيتول وأبواب المدينة وأسوارها وأعمديها وحماماتها ، مع ذكر لحدادين لاصلاح المواسير ، وهناك ايصال من أحد السباكين لاصلاح أنابب حمام واستخدام رصاص وقصدين ويطلب العامل اننى عشر رطلا حديدا وتلانة قصديرا (٣) .

ركان هناك عدد كبير من الرسامين والنحانين ، وكنب أحد الرسامير فائمة تكاليف موجهة الى مسئولى التموين (Logistes) ، ويذكر نفسه باعتباره رساما في المدينة العظيمة اكسير نخوس ، ويذكر انه ذهب لرسم الأجزاء التي نحتاج للاصلاح في الحمام العام (٤) الحاص بتراجان وهادريان، وهي المداخل والمخارج وصفوف الأعمدة وغرفة البخار ، وأن ذلك يحتاج لمشرة آلاف دينار فضة ، ويبدو أنه كان عليه احضار المواد التي يستخدمها (٥) •

واستخدم الأهالي العمال في ترميم منازلهم وقصدورهم وبياضها

| P. Marp. 67159; | (\)  |
|-----------------|------|
| P. Oxyr. 892.   |      |
| P. Marp. 67159; | (٢)  |
| P. Oxy. 892.    |      |
| P. Oxy, 2128,   | (٣)  |
| Ibid. 2128.     | (\$) |
| P. Oxy. 2145.   | (0)  |

و لفشها ورسم جدرانها ، وفي اكسير نخوس بذكر ونيفة قيام بقاس ببياض حمام وتحديد المساحة والأجر (١) •

وفى الفدرة الاولى وجدت اسارات الى حفارى اللغه الهيروغليفيه وذلك فى وتيقة تعود الى سنة ١٠٧ م ، حيث قدموا التماسا بالا يدخل حرفتهم غريب ، وقدموا كسفا باسمائهم ، وهى اشارة مبكرة عن وجود التقابات الحرفية (٢) ، ويبدو أنهم كانوا مرتبطين بخدمة المعابد والكهنة حيث أشاروا إلى الاله العظيم أوزريس .

اما اسهر الصناعات فهى صناعه النسيج ووجدت مصدانعها فى اكسير نخوس وانطونيو بوليس، وبعددت منتجاتها من الكتان والصوف. وورد ذكر بيع صوف فى القرن الرابع قيمته بلمائة وخمسين درخمه ولقد افاضت البرديات فى وصف هذا الانباج، بل ما تبفى من ملابس كتانية وصوفية من نتاج بويط، وانطونى يدل على مدى دقة الصناعة وخاصة ما نحويه من تطريز ووشى ورسوم بشرية ونباتية ، وهناك عدم من المعاربين من العقود وتاجير لآلات نسيج ، وفى احداها قام نسخص من المعاربين من الصل دارسى بتاجيز آلة نسيج ) ،

وبالنسبة لانناج المواد الغفائية فقد كان امداد المدينة بالطعام وخاصة الخبر من الأعباء التي اضطلع بها أعضاء مجلس الشورى ، وقد . سبق ذكر مسئوليتهم في امداد المطاحن بالغلال ، ونشير القائمة المرفوعة الى مسئول الأسواق في اكسيرنخوس الى ما استخدمه الخبارون في مساعنهم خلال شهر وهي تلاتين كيلة قمح ، وربما كان هذا ما يخص احد الاحياء بالمدينة ، فمسئول الأسواق يذكر عددا من المطاحن تحت مسئوليمه، واعلان من موظفي المصارف عن وصول الحبوب الى المطاحن (٤) .

و يتضح من قائمة أحد الخبازين في مدينة البهنسا تنوع الانتاج في الخمز والفطائر وكميها وتبين تلك القائمة انتاج تلاثة أيام فقط (٥) ومر الأمر الذي يعكس في الوقت نفسه استهلاك واحنياجات المدينة ، وذلك على النحو التالى:

| (\) |
|-----|
| (7) |
| (7) |
| (°) |
|     |

| دينار واحد               | خمسة أرغفة كبار            |                                         |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| تلاثة دنانير             | عشرون زوجا من العيسى الجاف |                                         |
| ثلاثة دنانير             | رائحة الكحك                |                                         |
| أحد عشر دينارا ودرخمتان  | اربىون رغيفا جيدة          |                                         |
| خمسة دنانير وتلات درخمات | اربع كعكات صغيرة ونصف كعكة |                                         |
| اللاثة دنانير            | عشرون زوجا من الكعك الصغير | *************************************** |
| ستة دنانير               | مكيال، من الرائحة الطيبة   |                                         |
|                          |                            | I                                       |

و بدل هذه القائمة على اتمان المبيعات في تلاثة أيام · وقد ورد في برديات أخرى ذكر الأنواع عديدة من الحلوى التي أجاد الحبازون في صناعنها \_ وأقبل عليها سكان الواصم اقبالا شديدا (١) ·

ولقد ورد ذكر حرفة أخرى وهى الصباغة • وكانت من الحرف الني الزدهرت في الاسمونين ، وارتبطت بصناعة النسيج ، فهناك عقد بيز رجل وولديه من الصباغين مع رجل آخر صاحب مصنع من نفس المدينة • ولقد اتفقوا على احضار أدواتهم وآلاتهم والافامة في مصنعه على أن يدفع لهم أجرا أسبوعيا ومقدم مقداره خمسة صولدات الا ثلاثين قيراطا ، وأن عليهم اذا فشلوا في انجاز المطلوب اعادة المقدم مع فوائده • وواضح أن تسديد القرض كان يتم عند بيع البضاعة (٢) •

وكانت الصناعات المعدنية من الحرف الرائجة أيضا ، ولقد وجدت منتجات معدنية من ذهب وقضة وبرونز ونحاس محفوظة الآن في المتحف القبطي المصرى (٣) ، فهناك حلى من العقيق والفضة ، وأقراط من الفضة مطعمة بحجر الأمانست والمرجان على شكل حلقات ، وقلائد من الذهب وصلبان وخواتم ذات فصوص ملونة ، وسوار فضى مطعم بالعقيق ، الى

P. Oxy, 2145.

P. Oxy. 929, 1249.

P. Oxy. 1655, 1249.

(1)

(٣) المتحف القبطى : رفم ٢٥٩ •

جانب مجمـوعة من العفود خرزها مصــنوع من مواد مختلفة : كالعقيق والكوارتز وعجينة الزجاج الملون والقاشاني والودع (١) ·

ولقــد ورد في برديات اكسيرنخوس ذكر نفابة الصــياع ، وقائمه مرفوعة الى مسئول السوق عن انتاجهم وعن مصنع في مدينة (اهميرا) (Euhemeria) وان كان أغلب انتاجه من الآنية (٢) ٠

وقوائم المعابد تذكر ممتلكات ذهبية وفضية وبرونزية مزينة بصور الآلهة ، وان كان البرنز المحفوظ من الطراز المتوسط القيمة ، ولقد اسمعول البرونز في تزيين التوابيت الخسبيه ، وورد ذكر قائمة حلى لامراة سرفت منها أيقو به ذهبية في شكل الاله بس ، وكانت تستخدم في ابعاد الحسد ، وفي ونائن مهور النساء كانت تذكر الممتلكات الدميية رالحجارة الكريمة روزنها بالقيراط وهي تدل على مهارة صانعي تلك الفترة (٣) ،

ولعد استهرت اكسير محوس وانطونيو بوليس بصناعه الخرف . ووجد عدد من مصانع الخزف تم ايجار احدما مقابل الفين واربعمانة درخمة (٤) .

وقد احتلفت اجـور المرفيين من صنعة الى احـرى ، وكان بعضها احيانا نقدى والبعض الآخر عينى ، ففى اكسيرنخوس اسنلم عمال الطوب اجرهم وقدره انتا عشره كيلة قمحا (٥) ٠

ومن المهن التى حظيت بتقدير كبير مهنة الطب ، وكان هناك اطباء تابعون للولاية ، وكان عليهم على نحو ما يحدث اليوم الحروج للكشم على الموظفين المتأكد من مرضهم فى حالة تغيبهم عن أعمالهم (٦) • فقد أرسل الوالى اننن من الاطباء هما عريون وايدموساس من اكسيرنخرس ، لاجراء الكشم على احد انضباط وفحصه وكتابة تقرير عن حالته • ولقد تأما بالمهمة خير قيام ، ووجدا المريض بعانى فعلا من الحمى ، ورفعا تقرير الى

P. Oxy. 1655, 1244. (1)
P. Oxy. 1271. (7)
P. Marp. 61116. (7)
P. Oxy. 1655. (2)
P. Oxy. 1340. (9)
P. Oxy. 892. (7)

الوالى الذى كان يعتقد أن الرجــــل يتمارض كى يتهـرب من الخـدمة والتزاماتها (١) •

و کان فی أنطونیو بولیس طبیب یدعی فلافیوس فیبمون ، کان یمتلك مستشفی خاصا ، آلت ملکیتها الی ابنه ، کما کان هناك طبیب آخر فی أنطونیو بولیس ، تولی منصبه مقابل أجر سنوی مقداره ستون نومیزما (۲) •

Roman civilization, P. 241. (1)
P. Masp, 67151 (7)

# الحياة الاجتماعية والدينية

## أولا - الحياة الاجتماعية:

## طبقات المجتمع:

(1)

كانت الحياة الاجتماعية والدينية باقليم المنيا في العصر البيرنطى مرآة لما ساد المجتمع المصرى من نظم وتقاليد وما تمسك به من قيم روحية عميقة الجسنور والاوتاد وقد ورث هذا المجتمع عن العصر الروماني التفرقة في حقوق المواطنسة بين سكان عواصسم الأقاليم وسكان الاسكندرية عاصمة البلاد في العهدين الروماني والبيزنطي وتمثلت تلك الفرقة ـ كما اتضح من كشوف التعداد ـ في ضريبة الرأس، اذ تمتع أهل الاسكندرية باعتبارهم طبقة مميزة بحق الاعفاء من تلك الضريبة ، على حين تحمل اهالي عواصم الأقاليم (۱) ، ومن بينها مدن اقليم الضريبة ، على حين تحمل اهالي عواصم الأقاليم (۱) ، ومن بينها مدن اقليم

المنيا أعباء تلك الضريبة ، ولكن بنسب تفاوتت مقاديرها من عاصمه الى أحرى ، ومن طبقة الى طبقة داحل الاقليم الواحد كذلك (١) .

وكان الاعفاء من ضريبة الرأس يمتد الى مواطني الاسكندريه ، حينما كانوا أو امتلكوا أراضي في أي اقليم من الأقاليم • واتضم ذلك مر دو اطن من أهل الاسكندرية امتلك أرضا في كل من هيرمو بوليس ( الاند مونين ) واكسير نخوس ( البهنسا ) • فقد تمتع هذا المواطن السكندري بحق الاعفاء من ضريبة الرأس ، على نحو ما تمتع بها الرومان وعبيله هم المحررون • وكانت الفئات الأخرى التي تلي أهل الاسكندرية يا- فعون ضريبة الرأس بنسب محددة ، ومنها فئة « الجمنازيوم » وكانت تتمتع بامنياز كان عباره عن دفع مبلغ مخفض من ضريبة الراس مقداره اننتي عشرة درخمة • ونالت تلك الامتمازات الخاصة بجماعة الجمنازيوم الفائزون في المباريات الرياضية ، وأعضاء نادى ديونيسيوس (٢) ٠ وكان على الشمخص من تلك الفئات أن يتقدم في التالثة عشرة من عمره الى الدولة اعلانا منه بباوغ السن التي يجب أن يدفع فيها ضريبة الرأس · ويتضم ذلك من شاب من مدينة اكسير نخوس (البهيسا) ارسل للسلطات المسئولة يما يفيد أنه من الفئة التي ندفع ضريبة الرأس ذات الاثنيي عشرة درحمة • وكان هذا الامتياز خاصا باهالي اكسير نخوس ، حيب نبين أوراق البردي ىفاوت تلك الضريبة من مكان الى آخر داخل اقليم المنيا (٣) ٠ ففي بردية نسجيل ميلاد طفل جاء ذكر أحد الشهود واسمه « أبوللونيوس » بأنه ممن يدفع ضريبة الراس ذات الاننتي عشرة درخمة باعتباره عضوا في « الجمنازيوم » (٤) ٠

و كان القانون الروماني يعظر في أول الأمسر الزواج بين الرومان والمصريين ، ويعتبره زواجا باطلا وفقا لفرارات مراقب الحسابات الخاصه

De Census 515; (1)

P. Oxy. 8114.

(۲) جماعه دورب وس على احدى الموادى التي كودها الطبقة المنوسطة ، تفاقة و اما ، رائدا أورد بالهمال المورانية ، وكانت نضم هنائن في البراجيديا والسيعر والموسيقي، السبب الى « ديوا سوس » اله الخور ، وكانت عبادته عن اسهر العبادات ، وتفام له الأ، د في بلاد الروانان ، وكانت عباد المطاهر السبب في نشاه المسرح الاغريقي ، أنطر : منه الواحد وافي ، الادت الموتاني القديم ، ص ١٣٦٠

P. Oxy, 1109, 1028. (7)
P. Oxy, 1109, 1028. (5)

بالوراتة (Idiologos) وكانت المدينة (١) الوحيدة الني سمح عيها بالزواج بين المصريين والرومان واليهونان هي مدينة آنطونيو بوليس ( الشميخ عبادة ) فقد نصع أهلها بمزايا المواطنين الرومان و وفد الغي الامبراطور كاراكالا تلك القرارات التي تحرم الزواج بين الرومان والمصريين. تم حدت أن اختفت ضريبة الرأس في القرن الرابع البيز نطى و ورس على ذلك ظهور طبقة من الارستقراطية المصرية التي سبق ذكرها من امال أمونيوس وأبيون وقد تأثرت هذه الطبقة الارستقراطية بالحضارة اليونانبة ، في نمط حياة أهلها وفي تقافتها ، وصار أفرادها يكونون مع الرومان واليونان الطبقة العليا في عواصم الأقاليم وشغلت المناصب الدورية الكبرى فيها و

وكانت تلى هذه الطبقة فئه أعضه مجلس الشوري والمجالس البلديه ، وهم من الطبقات الموسرة في المدينة والتي تحملت الأعباء المالية ر الادارية • وكان سجل كل قبيلة في عاصمة الأقاليم يتضمن ما يملكه الشيخص من الثروة • ولقد انضم الى تلك الفئة أعداد كبرة من المسريين عندما عجزت الدولة عن ايجاد من بنهض بتلك الأعباء • وقد ترتب على ذلك أن نقد كبير منهم تروانه بسبب ضغط الالتزامات وتكاليفها (٢) . نم كانت هناك فئة رجال الدين وهي طبقة جديدة يختلف وضعها عن فئة رجال الدين القدامي ٠ اذ امتلكت الطبقة الجديدة كنائس وأديرة لها أراضي واسعة نتيجة الهبات ، سواء كانت هبأت امبر اطورية أو من أفراد . الى جانب ما قام به أفراد تلك الطبقة من استصلاح للاراضى ، جعلتهم من كبار الملاك الذين نمتعوا بحق الجباية الذاتبة • فكانت الكنيسة تمتلك غالبية أراضي أفروديتو ومساحات واسعة من أراضي كل من اكسبرنخوس وأنطونيو بوليس • وتشير البرديات الى ما كان لرجال الدين والديريان من تأثير كبير على عامة الناس بصفة خاصة • وتعتبر سيرة شنودة وباخوم وأنطون واثناسيوس خبر دليل على ذلك التأثير العظيم (٣) • ولقد حاول حستنيان الحصم من الحماية التي تمتعت بها الكنائس في قانونه رقم نلاثة عشي ٠

Catalogue of the Greek and Latin Papyri, 1652. (Y)

Grenfill, Hunt, New Classical Fragments XCIV. (Y)

<sup>(</sup>١) نرجه هذه البرطفة الى عصر البطللة ، وكان فى الأصل مسئولا عن الحسابات المحاصة بالملك ، ثم أصمح فى العصر الرزماني من أهم الموطفين ، ورئيس الإدارة المائية . وكان تعسمه يدم من قبل الإمبراطور ، ونادر اما كان يعبنه اوالى ، انظر . وكان تعسمه يدم من قبل الإمبراطور ، ونادر اما كان يعبنه اوالى ، انظر . وكان تعسمه يدم من قبل الإمبراطور ، ونادر اما كان يعبنه اوالى ، وكان تعسمه يدم من قبل الإمبراطور ، ونادر اما كان يعبنه اوالى ، وكان نعسمه يدم من قبل الإمبراطور ، ونادر اما كان يعبنه اوالى ، وكان نعسمه يدم من قبل الإمبراطور ، ونادر اما كان يعبنه اوالى ، وكان نعسمه يدم من قبل الإمبراطور ، ونادر اما كان يعبنه الأمبراطور ، ونادر اما كان يعبنه الله المناطقة المناطقة

وجا، بعد ملك الطبغه الارسنفراطيه المدنية والديسية الطبعة الوسطى التى نكونت من فئة الموظفين الاداريين الذين نولوا الوظائف الصغرى فى الأقاليم ، سواء كانت نابعة للدولة أو أراضى اقطاع ، ممل كتبة السجلات ومسئولى المصارف والمشرفين على جمع الضرائب ، وأشارت البرديات الى اجور نلك الطبقة ، ففى احدى البرديات بلغ أجر مسئول المصرف دينارا وخمس درخمات والكاتب اننتى عشرة درخمة ، وكان المشرفون على النفل البحرى يتقاضون نسبة من مقدار الشحنة ولكن غالبيتها لم تكن أجورا مجزية ، أما أعيان القرى الذين كانوا من صغار الملاك ، فقد تولوا وظائف محالس القرية ، وخضعوا لتعسف الادارة البيزنطية ، وكان الأجر الذي بحصلون عليه متوقفا على ما يجمعونه من الضرائب ، على حين استهلكت دخولهم الأعباء التى قاموا بتحملها ، غير أن فئة التجار الذين انتظموا فى شكل نقابات تمتع بعضهم بدخل لا بأس به ، حيث بلغ دخل أحد الخبازين فئى ثلاثة أيام سئة وأربعين دينارا ، وان كانوا قد خضعوا بدورهم لنظام ضرائبى صارم (١) ،

ورغم ذلك فقد تمتعت الطبقة الوسطى المصرية فى عواصم الأقاليم بمستوى طيب من الحياة نلمسه من واقع البرديات التى تتعلق بالاحتفالات والأعياد والمراسلات التى نعرض لطلب أدوات منزلية وملابس ، وكذلك عقود زواج الطبقة الوسطاى ، وما تتضمنه قائمة مهور النساء من ثباب وحلى (٢) .

أما غالبية الشعب فكانوا من المزارعين الذين اتخذوا الفلاحة سبيلا لعيشهم وكسب قوتهم وعانت هذه الجموع من المزارعين الامرين من عسف الحباة وكبار ملاك الأراضى ، ولكن لم يتحولوا الى رقيق ملتصى بالأرض فقد ظلوا برغم أميتهم يحافظون على حريتهم ، شأنهم فى ذلك شأن أقرانهم من المرفيين ، وكانت الغالمية العظمى من تلك الجماعات لا تعرف القراءة أو الكتابة ، اذ تشبر أغلب وثائق المعاملات الى أن كاتبها هو كاتب عمومى، وأن صاحب الشأن فى المعاملات أمى لا يعرف الكتابة ،

### الأعياد ووسائل التسلية:

تعددت وسائل التسلية والترفيه في عواصم الأقاليم وقراها ، ولقد استمر الاحتفال بعدد من الأعياد الوثنية خلال القرن الرابع فهناك قوائم

Catalogue of the Greek and Latin, Papyri, 1652. p. Oxy. 1655. (1)
Thid, XCIV. (Y)

بأعياد لالهة متعددة في اكسر نخوس وأنطونيو بوليس نعود لبدائه الفنرة المنز نطبة (١) .

ولكل اله عيد خاص به يستمر لعدة أيام ، فهناك عيد الاله جربوس (Grnous) (٢) ، وعيد أميزيا (Amesysia) وهي غالبا آلهة الحصاد.وهو من الأعياد التي تجتمع فيها العائلة ، وكانت هناك أعياد لايزيس وأوزوريس، واحتفالات في اكسيرنخوس خاصة بذبائح نتعلق بتولية الأباطرة ، كما حدث حن تولى الامر اطور هادريان خلفا لتراجان ، واحتفالات بتعيين مكسيموس قيصرا ، ولقد اتخذت اكسيرنخوس من ناريخ القضاء على ثورات اليهدود في حكم تراجان وهادريان عيددا سنويا استمر لفترة طويلة (٣) وكذلك مولد الأباطرة وأقربائهم كان من مناسبات الاحتفالات، ولكن لم يحصل فيها أهالي المدينة على اجازة عامة ، حيث اقتصرت الاجازات على الأعياد الدينية فقط ، وأخبرا كانت هناك أعياد أنطونيوس اله انطونيو بوليس (٤) ٠

وكان الاعداد للاحتفال من مسئولية مجلس الشورى • ونطلبت تلك الاحتفالات ممثلين ومنشدين لأشعار هومر ، بلغت أجورهم وهداياهم في احدى البرديات نحو أربعمائة وست وأربعين الى أربعمائة وثماني وأربعن درخمة ٠ وورد في بردية أخرى ذكر لاستدعاء ممثلين ومنشدين بأمر من رئيس القرية • ولقه أقيمت أيضا في القرى التابعة للاقليم العديد من الاحتفالات ، حيث ورد ذكر فرقة موسيقية تتكون من عازفي الآلات وراقصات · وورد في عقد من قرية صغرى تسمى «سوس» (Saus) وتقع في المركز الأدني من اكسيرنخوس بيان عن خمسة موسيقين كونوا فرقة اسهمت في احتفالات القرية مدى خمسة أيام • وأشارت برديات

(2)

<sup>(</sup>١) برجع بلك الأعباد الى بداية العبرة البيرنطية حبث كانت الوثنية مازالت قائمة الى المصف الثاني من الفرن الرابع كما سُبر البرديات ٠

<sup>(</sup>٢) جربوس هو الاسم الدوناني للاله « ساتورن » ، وكانت آلهة اليونان تنقسسم قسمين . المدها من أسرة جرنوس والأخرى من أسرة زبوس \* وكان جرنوس هو رأس الأسره ، واله الارش والحصاد ، وكان عيده في شهر ديسمس ، انظر :

عبد الواحد وافي ، نفس المرجع ، ص ١٢٠٠

Milne, op Cit, P. 269. (4) P. Oxy. 1650.

أخرى من أنطونيو بوليس الى زينات واقامة خيام فى مناسبات الاحتفالات (١) ٠

وكان أفراد الفرق الموسيقية يحصلون على اجورهم احبانا عينا . وأخرى نقدا ، الى جانب نفقات المواصلات • ولقد اتفق رؤساء الفريه مع الموسيقيين على أخذ أجر مقابل خمسة أيام من الاحتفالات مقداره اربع عشرة درخمة وأربعون زوجا من الارغفة وتمانى اوانى زيت وجره نبيذ يجره عنب معصور ، وأخذوا مقدم اتعاب مقداره عشر درخمات ، وذلك الى حانب نعهد مسئولى القرية بنغلهم بدوابهم (٢) .

ولقد اهتم سكان عواصم الأقاليم بمشاهدة سباق الحيل والعجلات اهتماما كبيرا ، ونجد اشارات عديدة للسباق ، ولفد فام أبون وى اكسيرنخوس باصلاح حلبة السباق على نفقته (٣) ٠

ولقد انقسم الناس فى اكسير نخوس الى فريقين : أحدها يؤبد فريق الزرق والآخر فريق الخضر ، وهما الحزبان الرئيسيان اللذان امتلات بأخبارهما أيام الامبراطورية البيزنطية (٤) .

وكان الاهالى يترددون على المسارح والجمنازيوم خاصة في الفتره الأولى وهم من الطبقة اليونانية والمصرية المتأغرقة ، حيث كان يجرى ممثيل النصوص المسرحية اليونانية التي وجد العديد من أصولها في اكسد نخوس وأنطونيو بوليس ، مثل مسرحيات أرستوفانيز وسوفوكليس (۵) .

(١) عن العفود الخاصة بالقرق الموسيقية ، انظر :

P. Piro, 7451; P. Oxy 1021; Brit, Mus. 331.

P. Oxy, 1275, (Y)

P. Oxv. 1275. (7)

(ذ) انفسم أهل انفسطمطبيبة إلى أربعه اقسسام أو احماء كانب تسسمى بالأزوى والأخضر والأبيض والأحمر ، وما لبن أن الدمج القسمان الآحران مع المسمدن الأول والنائي ، بعسب أمسيح كل منهما عباره عن هيئة بلدية تحكم ،فسها دنفسها ، ولها سرطمها المسكرية وادرائها المدئنة ، وخضع « السببرك » في الفسطنطنية ليفوذ كل من الزرق والمخضر حيث انقسم انشاهدون في هذا السرك الى فريقين : أحدهما بياصر الزرق ، بعرف باسمه ، وأخر يناصر الخضر ويحمل اسمه ، وعدا حرب الزرق وحزب الحضر من اقوى بالإحزاب السساسية في الدولة ، ومسدر خطر على الأباطرة انقسهم ، وذلك على رحم ،احدث في عهد الامراطور جسنيان ، وامند تأثمر هدين الحزيين الى الأقالم ، على رحم ، المدين بالمثن من وجودهما أن اقليم المنبأ في العصر البيزنطي ،

Milne, op Cit, 263. (0)

وكانت نقام اسمعراضات للشباب خلال الاحتفالات الرسمية بأعياد ننصيب الأباطرة في عواصم الأقاليم • ولقسد اهتم سكان العواصم بمشاهدة المصارعه • وهناك عدد من الوتائق في اكسيرنخوس تشير الى مصارعين وملاكمين والى تكاليف احتفالات وأجور أولئك المصارعين ، ونال احسد المصارعين في أنطونيو بوليس ميسدالية لفوزه على اتنين من منافسيه (١) •

وتردد الاهالى أيضا على الحمامات العامة بعد اختفاء دور الجمنازيوم فى العصر المسيحى ، واهتموا بتزيين الحمامات وامدادها بالماء الساخن وغرف البخار ، وكانت الحمامات على تلاتة مستويات ، وأشهرها حمام تراجان وهادريان وحمامات أنطونيوس الدافئة فى اكسيرنخوس ، ونشير بردية الى ايجار حمام فى هيرمو بولبس فيه غرفة للنساء (٢) .

أما بالنسبة للاحتفالات الخاصة فقد اهتم الأفراد بها اهتماما كبيرا وتنخر البرديات باحتفالات جرت في أماكن عامة مثل الجمنازيوم ، ففي دعوة للعشاء أقيمت لشخص بمناسبة توليه وظيفة ادارية نرى تلك الصيغة : ابدمون يدعوك للعشاء في الجمنازيوم بمناسبة تعيين ابنه نيلوس . الساعة التاسعة (٣) .

ثم دعـوات زواج من اكسيرنخـوس تضمنت : الكسندر سفيروس يدعوكم لحفل الزفاف الساعة التاسعة مساء (٤) •

ولقد اهتم الأهالى بتلك المناسبات وأعدوا المأكولات المختلفة مع المالغة في محتوياتها ، من عسل وشطائر ونبيذ • وتعددت الاشارة في البرديات الى طلب سمك مملح ، ونبيذ ، وزيت نقى ، وأنواع مختلفة من الأطعمة ، فجاء في احدى البرديات التي تناولت حساب مصروفات شخصية لأحد المنازل ، وكانت أشبه مكشف لما تعده اليوم ربات البيوت ، وكانت على النحو التالى :

P. Oxy. 705; (\)

P. Lond. 1164.

(٢) عن الحمامات في اكسيرنخوس وهيرموبولبس ، أنطر :

P. Oxy. 896-2040, 148-2015; P. Flor. 384.

P. Oxy. 2147. (r)

P. Oxy. 930. (2)

« مداد » (Myriads) لسلطة السمك المجفف

٧٥ ميرادا للتوابل ــ ٢٥ ميرادا للكرنب ٠

جبن ولحم أوبل ــ ٧٥ ميرادا للخبز . ٤٠ ميرادا للافطار ــ العسل  $\Lambda$  من الميرادات (١) •

وفى العصر البيزنطى جرى الاحتفال بالأعياد المسيحية للقديسين مشل الاحتفال بأعياد شنودة والقديس يوسف وسفريوس وعيرهم . وأشرف رجال الدين على تلك الاعياد ، وقام الأهالى بتقديم هبات للكنائس في تلك المناسبات ، وفي خطاب من القرن الرابع الى أحد رجال الدين يتضمن ارسال عشرين جرة نبيذ ، وعشرين بلح ، وأوان عسل ، وماء ورد ، بمناسبة الاحتفال بأحد الأعياد الدينية ، وتشير احدى برديات القرن السادس الى احتفال حرى في البهنسا لأعياد القديسين ، وذكرت أسماء سرنيوس وحنا الانجيلي وميخائيل والقديس يوسف ومنياس وفكتور وكوما وفيلوكسنيوس والعذراء (٢) ،

#### الحيساة الدينية

رغم انتشار المسيحية على نطاق واسع بين غالبية الشعب المصرى عمد بداية القرن الرابع فان عددا من العبادات والمعابد الوثنية ظل قائما الى النصف الثانى من هذا القرن • فتشبر بعض البرديات الى وجود عدد من المعابد لأثينا سوريس (٣) • ولزيوس وهيرا (٤) الى جانب قوائم كهنة فى اكسير نخوس •

ولقد كانت أقاليم أنطونيو بوليس وهيرمو بوليس واكسبر أمخوس قد ذخرت في العصر الروماني بمعابد لآلهة متعددة بل أن أسماء تلك

Milne, op. cit., p. 263. P. Oxy, 1656.

(7)

<sup>(</sup>۱) كان ت المراد » (Myriads) يمادل عشرة آلاف دينار بنزنطى ، هى القرن الخامس والصولد نمادل تا دل ۲۰ مهادا

 <sup>(</sup>٣) الإلهه اثبيا مقبرية بالإلهة المصرية التي نصور على شكل فرس النهر
 P. Oxy, 657.

<sup>(</sup>٤) زبوس وه را اسمر أولاد ساورن رئيس الاسره الثانية من أسر الالهة اليونائية وزبوس اله السماء والأرض والمشرف على ظواهر الطبيعة من ذلاذل وبراكبن وبرق ومطر في المقائد البونائيه ١٠ أما هبرا فهي الهه الزواج ٠ على عبد الواحد وافي الأدب اليونائي القديم ص ١٤ ٠

المدن مشتقة أصلا من اسماء الآلية ولفه تعابشت العبادات المصريه مع اليه نانية والرومانية في كل اقليم من الأقاليم المصرية .

ولقد احتفظت بعض الآلهة المصرية بمكانتها خلال العصرين اليوباني والروماني ، ولم يدخل عليها أي بأثير خارجي ، حتى الأقاليم التي غلب عليها العنصر الاغريقي ، ولقد حدث تزاوج في بعض الأحيان بين تلك العبادات وبين العقائد اليونانية ، حيث ارتبطت بمنيلاتها المصربة ، على حين احتفظ بعضها بطابعه الاغريقي وخاصة في المراكز الاغريقية الى جانب عدد من العبادات الرسمية الرومانية ، وكان هناك عدد من المهابد التي خصصت لتبجيل الاباطرة وان لم يصل الأمر غالبا الى مرحلة العبادة ولقد انتشرت معابدهم في اكسيرنخوس وهيرمو بوليس وأرسنوي منذ ولقد أغسطس فوجدت معابد لأغسطس وتراجان وهادريان (١) ،

ولقد ورد اسم معبد لهادريان فى القرن الرابع (٢) ، فذكر رجل يعمل بتجارة الصوف أنه ان لم ينفذ طلب خاص به فسيلجأ الى معبد هادريان ، ولقد اعتداد النداس القسم بالامبراطور فى الالتماسات المقدمة (٣) .

### المسيحيدة:

رغم أن المسيحية وصلت مصر منذ القرن الأول فاننا لا نجد اشارات لها في برديات القرن الأول ، وانما اشارات طفيفة منفذ بداية القرن الشاني ، والبرديات الأدبية في أوائل القرن الثالث تشمير الى انتشار المسيحية في مصر الوسطى والعليا ، وتوجد قصاصات لبرديات تتعلق بنصوص من الانجيل تنسب الى القرن الثاني ، فهناك نص لانجيل يوحنا برجعه مؤرخو الكنيسة الى عهد نيرون (٤) ، حينما زار القديس مارك يرجعه مؤرخو الكنيسة الى عهد نيرون (٤) ، حينما زار القديس مارك الاسكندرية ، ولم تحفظ في كنيسة الاسكندرية الا قوائم أساقفة مشكوك فيها ، وأول رجال الدين المسيحي المعروفين الذين عينوا في الاسكندرية في الاسكندرية

<sup>(</sup>۱) هناك بردبات عديدة توضيح أن الأمر كان تقديسا للامبراطور ، وليس عباده له Milne, op cit, 215.

P. Oxy. 1256, (Y)

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ١٦٩ •

مو دیمتریوس فی عهد کومدوس ، وشغل منصبا لمدة تلاتة و نلاتین عاما ، و اسس خلال نلك الفترة طبقة صغری من رجال الدین (۱)

وأسس بنتاؤيوس مدرسة في الاسكندرية للتعليم كان من أعلامها كليمنيتس وأورجنيس ، وقام الأول بالتوفيق بين الديانة المسيحية والنقافة الاغريقية (٢) ،

ولقد بدأت حركة الاضطهادات ضد المسيحية في السنة العاشرة من حكم سفيريوس الاسكندر ١٩٣ ـ ٢١١ م ، اذ بدأ المسيحيون يمثلون خطرا بالنسبة للدولة نظرا لاجتماعاتهم السرية ورفضهم نقديس الاباطرة وعبادة روما المؤلهة ، ولقد اتهموا بممارسة أبشىع العبادات وعند حدوث أي كارثة قومية أو هياج شعبي يتهم المسيحيون وكما يقول ترتوليان (٣) .

« ان حدنت كارتة قيل فليلق بالمسيحيين الى الأسود » • واستمرت الاضطهادات في عهد دكيوس ٢٤٩ ـ • ٢٥١ • ولقد منحت شهادات لأولئك الذين قدموا قرابين اللآلهة لاثبات حسن ولائهم للدولة ، وكان يطلق عليها « البراءات » (٤) •

وانتهج كل من فاليران (Valerian) ٢٥٢ \_ ٢٦٠ وجالينوس ٢٥٣ \_ ٢٥٠ حيت اتخذا في عام ٢٥٧ سياسة نديدة الصرامة ضـــد المسيحيين ، فدمرت كنائسهم ، وأرســـلوا الى المنفى لتلافى ما يلاقيه الأماطرة من مشاكل داخلية ٠

وترجع طلائع الكتابات المسيحية الى عهد مكسيموس (Maximus) ع٢٦ – ٢٦٢ ، ذلك أن مرسوم جاليريوس الخاص بالتسامح جعهم يبنون عددا من الكنائس ، ففى بردية تعود لعام ، ٣٠٠ من قائمة فى اكسير نخوس ( البهنسا ) (٥) وهى تشمل أماكن عامة وحراستها ورد ذكر كنيستين فى المى الشمالى والجنوبى من المدينة ، ومن المؤكد انهما لم تكونا الكنيسنين الوحيدتين ، وربما كانتا ترجعان لفترة سابقة ، ولقد دمرت الكنائس خلال فترة الاضطهاد التى قام بها دقلديانوس ، ففى احدى برديات القرن الخامس

| Milne, op cit. p. 218,           | (1) |
|----------------------------------|-----|
| Tertullian Apolgy X.I, XXII      | (٣) |
| From Roman civilization, P. 575. | (٣) |
| P. Michigan. No. 185,            | (٤) |
| P. Oxv. 2061,                    | (0) |

في اكسير نخوس (البهنسا)، جرى تأجير أرض تتبع كنيسة ويذكر انها بجيوار مزار الشهداء، وربما كان هذا المكان الذي جرت فيه مذابح المسيحيين أو دفنوا فيه شهداء دقلديانوس، والى هذه الفترة ينسب ما يعرف باسمام أدب الشهداء مثل قصمة القديسة بريتورا وشهداء صقلية (١) ولقد جاء الكتير من تلك القصص في المجموعات الأدبية التي وجدت في البهنسا، ولقد أعيد نسخها في القرون التالية ،

ولقد بدأت الكنيسة القبطية في مصر تاريخها بعصر الاضطهادات ، وفي ١٢٦ م أوقف جاليريوس الاضطهاد بعد مرضه (٢) وفي عام ٢١٢ م أصدر الامبراطور قسطنطين مرسوم التسامح بجعل المسيحية ديانة مصرحا بها ، فاصبح من حق المسيحيين ممارسة شعائرهم بأمان ، وخلال فترة بسيطة انتشرت المسيحية انتشارا سريعا في مصر الوسطى والعليا ، ومن أول الكنائس كنيسة جبل الطبر التي قيل ان والدة الامبراطور قسطنطين هيلينا قد أنشاتها ، وأوقفت عليها أراضي ، ولا تزال الكنيسة قائمة الى الآن في مواجهة سمالوط ، ولقد أصبحت المسيحية عقيدة الدولة الرسفية منذ عهد ثبو دسيوس الأول ٢٨١ م .

ويرتبط بالمسيحية ظهور الرهبئة وهمذا النظام استحدثنه مصر ، والبعض يربطه بنظام الفرار(anachoretes) واللجوء الى المعابد ، وبعض الشعائر التي تتعلق بعبادة الاله سرابيس ،

وأول الرهبان كان من الصعيد ، وهو بولس الطيبى ١٥ - ١٢٧ م من اقليم طيبة ، واتخه مقامه قرب القلزم ، وترهب خهلال اضطهادات دكيوس ، ثم ظهر أنطون الذى ولد بكوما «قمن العروس» بمصر الوسطى، وهو مؤسس الديرية الفردية • وباخوم ٢٨٥ - ٣٦٦ من بانا بوليس اخميم وهو مؤسس الديرية الجماعية وبنى ديرا فى قنا والتف حوله العديد من الرهبان • وتطورت الديرية بعد باخوم وانتشرت ، وبلغت صرامة القواعد التى وضعت للرهبان ذروتها على أيدى شنودة الأخميمى •

 <sup>(</sup>۱) كان عدد شهداء صقلة في ولائه أفريقية بعو سية أشخاص ،وذلك ني عام ١٨٥ م ٠

 <sup>(</sup>۲) يدكر « ايورببوس » في الريخة : أن أماكن الصلاء قد دمرت رأسا على عفس ،
 وم احراق القدسات في السوق العامة ، ومعهم المشرفون من رعاه الكمائس
 أنظر

ولقد اكسب هؤلاء الرهبان العقيدة السيحية طابعا قوميا مصريا ، وهده الفترة هي التي شاهدت ظهور الكتابة القبطية ، وهي آخر صورة من صور اللغة المصرية ، وهي الأبجدية الاغريقية بعد اضافة ستة حروف اليها في كتابة النصوص المصرية ، وبعد اعتراف ثيودسيوس الأول بالمسيحية كديانة رسمية للدولة ، قام الرهبان دمهاجمة المنشآت الوثنية والتعدى على الأهالي ، فقام ماكريوس أسقف تكوا (١) (Tkoau) وجماعته باجتياح القرى وحرق المعابد وتحطيم ست وتلاثين من تمانيل الآلهه ، وكذلك الكاهن الأكبر ، وقام شهودة بحرق المعهابد في بانا بوليس داضرة (اخميم) ، فشكاه أهلها للحاكم الذي اسمدعاه الى انطونيو بوليس حاضرة الاقليم لسؤاله ،

ولقد أترت المسيحية في حياة مصر وأقاليمها تأنيرا كبيرا . فنحولت المعابد في اكسير نخوس وهيرمو بوليس وأنطونيو بوليس الى كنائس ازداد عددها خاصة في عهد فالنز ، واتسعت أملاكها نتيجة هبات الإباطرة والأفراد . حتى أصبح رجالها من كبار الملاك ، ومن ذلك أن فلافيوس فيبمون كبير اطباء أنطوني منع أراضي مزروعة بالكروم لدير القديس جريماء كذلك وهب احد ولاة أركاديا في القرن السادس أرضا للكنيسة (٢) . وتضم مجموعة « جروم » (Grum) عددا من الوصايا عبارة عن هبات من رجال ونساء الكنيسة ، واحتوت سجلات أبيون كبير اقطاعي اكسير بخوس وامونيوس من كبار ملاك أنطوني على هبات للكنيسة ، كما تتضمن وتيقة أمو نيوس هبات لدير بلغت خمسمائة وخماما وسبعين كيلة قمح ، ويبدى أن جراء من أملاكه كانت أصلا تابعة للدير (٣) ٠ ويذكر أبيون أنه دفع (Pructhes) خمسة صولدات للكنيسة وهبات لرهبان دير برختيس (البرشا عاليا) ولدير بركا (Berka) ، وتقع كلها في نطاق اكسير نحوس ( البهنسا ) • وأدى هذا الى ازدياد أراضي الكنيسة والأديرة وأصبحت الكنيسة في تلك المناطق طرفا في عقود أراضي كانت جميعها ملكا للكنائس والأديرة ، وتولى الرهبان تحرير العقود · وقام الرهبان أنفسهم بعقه صفقات تجارية ، فهناك اشارة الى عملهم بتجارة النبيذ وعقد اتفاق بشحن النبية إلى الاسكندرية •

ولقد تمتعت الكنيسة في القـرن السادس بحق الجبـاية الذاتية

| P. Masp. 67136. | (1)     |
|-----------------|---------|
| P. Masp. 7101.  | (7)     |
| P Maso 62 ro2   | , yes 1 |

فقامت بجمع الضرائب من مؤجرى أرضها . وقام الرهبان بزراعه بعض الأراضى وعصر كرومها بأنفسهم ، فاشترى شخص في هيرمو بوليس ( الأسمونين ) محصول الكروم ودفع ١١٥٠ « سيستريوس » ٠

و كانت أغلب أراضى قرية أفروديتو ملكا للكنيسة والأديرة ، أجرها أمراء اقطاعيون وأفراد ، وهناك العديد من الايصالات كلها ايجارات، وضرائب مدفوعة لكنائس وأديرة متل كنيسة أنطونى (١) وكنيسة أبوديوس واستأجر شاعر أفروديتو أراضى من دير أبو ساويرس(٢) وكانت الكنيسة تستعين بجباة تابعن لها في هيرموبوليس (الأشمونين) ، وهذا يؤدى الى اثارة سؤال هلكانت أراضى الكنيسة معفاة من الضرائب؟

أولا: الأراضى الني كانت عن طريق هبة امبراطورية كانت ستمتع بالاعفاء التام ، أما أراضى الحيازة (٣) فقد دفعت عنها ضرائب ، وكذلك الأراضى التي وصلتهم عن طريق هبات فردية أو الشراء ، وكذلك دفعوا ضرائب للفرق العسكرية ، كما هو واضح في سجلات أنطوني ، وحاول جستنيان في مرسوم رقم تلاتة عشر الحد من حق الحماية التي تمتعت بها الكنائس ، فقد لجأ الى الكنيسة عدد من المتهربين من دفع الضرائب والمختلسين ، وطلبت من مسئولي الكنيسة ألا يعطوا حق اللجوء الا لكل من يحصل على ايصال بتأجيل الضرائب من الموظفين المسئولين على أن سعهد سدادها ،

وليس أدل على مدى انتشار نفوذ الكنيسة ومؤسساتها من عدد الأديرة والكنائس التى ذكرت فى البرديات ، ففى أنطونيو بوليس جاء ذكر أكتر من عشرين ديرا وكنيسة • فهناك كنيسة أبو كرستوفر (Apochristophore) وكنيسة الثلاث قديسين وكنيسة الرومان ، وكنيسة

P. Masp. 7101, 67151, 67117.

P. Masp. 10166. (Y)

(٣) الحسازة :

کان الهادون العللمي يفرق بس الحداره والملكمة ، فكانت أغلب أراسي الهداب أراسي مدارة ، أي لأسمعابها حق استغلالها فقط ، أما حق الملكية فكان بعطي بمقدضي المانون لن يعمل في الارس ولما علمها من بساتان للفاكهة والكروم فقط ، وطل هذا المظام مداريا الى عهد الرودان ، انظر : ابراهم نصحي ، مصر في عصر البطالم ، ج من ص ٥٠ Roman civilization. The record civilization Sources and Studies.

(نطوبي ، ودير القلمديس فكتور . ودير بيتو ، ودير زيمن (Zmin) وجهرميه (۱) .

أما عن انتشار المسيحيه في اكسيرنخوس ( البهنسا ) فيذكر روفبنوس مؤرخ الكنيسة في القرن الرابع أن في المدينة عشرة آلاف قس وعشرون الف راهب واثنا عشرة كنيسة ورغم ما في هذا القول من مبالغة فيدلنا على مدى انتشار المسيحية آنذاك ، وتذكر بعض الروايات أن السيدة العذراء والمسيح كانا بالبهنسا ثم انتقلا للقدس (٢) •

وترتد أسماء دير بريش (Prieches) ودير بركا (٣) ودير أبوللوس (٤)، ودير برتلميوس ، ودير القيديس جورج المسمى أبو سيمو نيوس (Apusymonius) ودير أبو اندرياس ٠

ولفد بقيت بانطونيو بولبس عدد كبير من الأديرة ، احتفظت بالوانها ونفوشها ، بل بملابس رهبانها • وفي أعلى الجبل الشرقى في أبو حنس رالتي كانت في نطاق أنطونيو بوليس دير باسم يوحنا الراهب ، وهو محفور في الصخر ، ويرجع تاريخه الى القرن الرابع •

وبالجبل عدد من المغارات الواسعة المنحوتة في الصخر بها بقايا نقوش وصلبان ودير ميناس (٥) الموجود في ثيود بوليس (طحا) ، وكنيسة المازليكا في الأشمونين ، ودير بوهور الموجود على بعد ثلانة كيلو من المنيا . ويعود للقرن الرابع وينسب الى بوهر الراهب الذي يقال انه استشبه أيام الرومان ، ودير أبو فانا قرب ملوى في منطقة خفر هور وبشبه في بنائه الحصون التى تبنى للحماية من اللصوص وقطاع الطرق ويرجع لاقرن الرابع أو الخامس ، ولقد وردت في العصر الاسلامي أسماء

(۱) ثم المشور مى المهنسا على بردية كانت عباره عن دفويم كنسى برجع الى العرن السيادين المملادي و واشتمل حملًا التعويم على فائمة بالأعباد الدينية التى احتفل بها أهل المدية ورحال الكنيسة فيها وودارت تلك الاحتفالات حول أعباد حنا الانجيلي ، والفديس ميحائيل والقديس كوزمان والمذراء ، انظر

السبية البار العريثي ، عصر السرنطبة ، ص ٩٦

Putcher, 'The stery of the church of Egypt, Vol 2. P. 195. (7)

P. Masp. 67138.

P. Oxy, 1901.

(٥) كان مناس من أهالي « سكاو » ، ثم أصبح حاكما على أفريقها ، ولقد فطعت رأسه من عهد أشعابهادات دفلديانوس ،

أديرة بقيت الى عهدهم ، وهى دير نادرس المشرقى ، بيعة أبو شنوده والابا الطوباتى ، ودير الخادم ، وبيعة المنشأ ، وكنيسه الماء وبها عيد للشهداء وعددهم واحد وأربعون شهيدا ، ينسبون لعهد دقلديانوس (١) ، ومن الأدبرة الباقية الى اليوم دير الديك ، ودير سنباط ، ودير الهواء ، ودير النصارى ، الى جانب عدد من المغارات فى أنطونيو بوليس ، وكانت تجرى فى المدن والقرى الاحتفالات بأعياد هؤلاء القديسين منل عيد أبو بطمان (Apo Pateman) فى أنطونبو بوليس (٢) .

ولقد عهد نفر من الناس بأبنائهم لاشراف الكنيسة ، متل كبير أطباء أنطونى ، حيت وضع أولاده تحت وصاية الرهبان (٢) ، ووهب عدد آخر من الأسخاص نفسه لحدمة الأديرة عند ميلادهم نتيجة لنذر سابق ، أو بعد اصابتهم بمرض •

واغلب خطابات ذلك العصر نبدا بذكر المسيح والعذراء ونطلب البركة (٤) ، وكذلك العقود تبدأ عادة بالقسم بالمقدسات التلاثه وقونها الى جانب الادعيات العديدة : يا الهنا بحق الصلبان التى تحمينا ساعد عبدك افيواس ، أو يا الهى انظر الى تبكلا (٥) ٠

والعديد من الخطابات الموجهة لرحال الدين والكنيسة ندل على مدى تأثيرهم على عامة الشعب المصرى و فالعديد من الخطابات تمنل التماسات لرجال الدين وطلب بركة منهم ، وطلب وساطتهم ، منها شخص أرسل الى رجل دين يخبره أن الطبيب قرر أن حالة عينه سيئة ويطلب منه الصلاة لم حمه الله (٢) .

#### السسحر

اعتقد المصريون في العصر الروماني البيزنطى في السحر . ولم يختلف الأمر كثيرا في العصر المسيحي عنه في العصر الوثني · وكان الاختلاف الوحيد هو احلال المسيح والقديسين محل الآلهة الوثنية ·

۱۱۰ ابو سالح الأمير ، الكنائس والأديره ، ص ۱۱۰ (۱)

Amelineu, Geographie de L'Egypte, P. 140. (۲)

P. Masp.67151, (۳)

Captic Ostraca, 300. (٤)

P. Oxy. 1058 (٥)

Coptic Ostraca. (۱)

والسحر برجع باصوله الى العبادات المصرية الفديمة وكان المحور الرئيسى الذى ندور حسولة برديات السمحر هو الاله هيرميس تحسوت (Hermes Toth) اله الحكمة وأطلق على كتاب السحر اسم هيرماتيك (Heremtic) ووجدت نسخ منها في أرشيف اكسيرنخوس •

وتتضمن البرديات ذكر ايزيس ربة الحكمة وذكر لهيرميس وللبحث عن أوزوريس • وأضيعت آلهة يونانية كأفروديتو وآلهة اليهودية ، كيهوا وموسى (١) •

اما عن صياغتها فاشتملت على ألفاظ وتعبيرات غريبة ، الى جانب اسماء الآلهة ، وفي العصر المسيحي ذكر المسيح ، والقديسون ، واقتباسات من الانجيل ، والاستنجاد بالآلهة الغامضة من السحر الغنوسي ، الي جانب أدعبات ورسوم ملائكة • ومن بردية سحرية في اكسيرنخوس ترجم للقرن السادس جاءت عبارات سحر ضد الأفاعي والأمراض ، السطور الأولى منها النت في شكل هرمي مقلوب ٠ وكانت أغلب التمائم لا تكتب في اسطر منتظمة يتبعها المضمون . وانما ترد اسماء يهوه (Jehoval) (٢) نم دعاء لتخليص هــذا المنزل من الأفاعي الشريرة والامراض ، مع الاشــارة الى القديس لوكاس (٣) ، وهناك بردية أخرى تذكر فقرات من الانجيل وأسماء أربعين من الشهداء ، والسحر ضد امرأة أخرى وللحمايه من الأخطار . وتضرعات للمسيح واشارة لأسطورة ولكلمات غير مفهومة مل : « رجل من حدید وامرأة من حدید وخشیب حدید » ، أو منل ذكر فرس البحر الذي رسم على قلب العذراء باسم القديسين السبعة ، وعدد من البرديات يتناول طلب الشفاء من المرض والحمى ، واحداهما تشمل أدعيات من انجيل يوحنا واستنجاد بالعندراء والقديسين : « سيرى يا روح الكراهية ، المسيح يريد ذلك ابن الله الروح القدس ، ، ثم ذكر للقديسين فكتور سيرنيوس وفيلانجونيوس ولقهد اعتاد المصريون استشارة النبوءة ، فاستشاروا وحى آمون في سيوة ٠ وفي العصرين اليه ناني رالروماني لجأوا لاستشارة سرابيس وربطوه بهليوس وزيوس ، وفي

Milne, op cit, P. 227. (1)

<sup>(</sup>٢) حال عديد أن البرديات عن السيريخوس في محموعة : Saidic Manuscripts

<sup>1150, 1151, 1152.</sup> Alaji hari s

<sup>(</sup>٣) لوكاس هو احد الشهدا، الذين دكرهم حورج البورى . وأن مقبرية بزورها كل P. Teb. 775.

استشارة ال وحى زيوس (۱) « زيوس هليوس سيرابيس » ومجموعه من الآلهة يسأل رجل : « هل من الخير أن يشترى من فاسيرميون عبدها سيرابيس المسمى « جاتيوس » • وكذلك كان دسكوريا (Dioskouroi) وهما أبناء زيوس فى شكل مقاتلين من آلهة النبوءة ، أما فى العصر المسيحى فاصبحت الاستشارة توجه الى المسيح والقديسين (۲) •

(۱۵) كانت هدوس تعرن بزيوس ، ويذكر هليوزيوس

أثنار:

P. Oxy, 1149. P. Oxy, 1150

## الحياة العلمية والأدبية

كشفت أوراق البردى التي تم العثور عليها في اقليم المنيا في مطالع المصر الحديث أن هذا الاقليم حفل في العصر البيزنطي بحياة علميه وأدبية زاهرة ، استمات ينابيعها من التيارات الفكرية التي تدفقت على الديار المصرية منذ فجر تاريخها وعلى امتداد عصور البطالمة فالرومان وأخيرا البيزنطيين و فقد عاصرت المرحلة العلمية والأدبية زمن البيزنطيين نوعين من الأدب والثقافة : أحدهما الثقافة اليونانية الهلينية وما تحويه من عيون المؤلفات في الأدب والفلسفة ، والتساريخ ، والرياضيات ، والطب ، والتاريخ الطبيعي ، وهذه الثقافة هي نتاج مدرسة الاسكندرية الفكرية التي ازدهرت في عصر البطالمة ، حيث قدم الاسكندريون أنفسهم على أنهم ورثة الأدب اليوناني ، وتأثرت كافة أنواع الشعر الاغريقي في القرن التالث ق م بالشعر الاسكندري ، فيما عدا الكوميديا ، ولقد اتخذ شعراء الرومان منذ القرن الأول الى الخامس شعراء الاسكندرية نموذجا لهم ،

قعاكوا مؤلفات كاليماخوس وثيو كريتوس(١)، واشتهر عدد من الفلاسفة والجغرافيين متل أخيلس تاتيوس وفيلوس وبطليموس وكذلك اشتهر علماء « معهد الاسكندرية » (Mouseloh) نسبة « ربات المنسون التسعة » (٢) ، وأصبح لاساتذتها طلبة يلتفون حولهم ويكونون مدرسة في كل فرع من فروع المعرفة ، فأريستارخوس وأرسيتافانس مي فقه اللغة ، ومدرسة هيرودكس واراسيتستراتوس في الطب ، نم مكتبل الاسكندرية الشهيرة التي أنشأها بطليموس ، واهتم بها سائر البطالمة وأضافوا لها الكثير ، واشتهر عدد كبير من علماء تلك \_ المكتبه مشل زنونتوس وأبوللونيوس الرودسي وأرستوفانس البيزنطي ، وأسسوا علم التصنيف وقاموا بتحقيق النصوص الأدبية (٣) .

وكان للأقاليم أيضا نصيبها في هذه الحركة الأدبية في العصر الروماني ، فقد ولد العالم أثينايوس في نقراطيس والفيلسوف بلونينوس وفلوطين في ليكو بوليس (أسيوط) ، والى جانب الأسماء الشهيرة وجد عدد من صغار الفنانين والادباء ورد ذكرهم من خلال جماعات ديونيسوس ولقد استمرت تلك الحضارة مزدهرة خلال العصر الروماني البيزنطي ، وال بدا أمرها في اضمحلال خلال العصر البيزنطي ، وذلك بالرغم من هذا القدر الكبير من المؤلفات الأدبية التي عثر عليها في اكسيرنخوس وأفروديتو بوليس ، حيث وجدت هناك بعض المسرحيات اليونانية والأشعار التي بم التشاف نسختها الوحيدة في مصر ، وكانت الفئة التي تأثرت بالفكر اليوناني وامتلكت تلك المجموعات هي الطبقة الأرستقراطية في عواصم الأقاليم ، أما عامة المجتمع فقد وجدت التعبير عن ذاتها بعد اعتناقها المسيحية في الأدب ذي الطابع الديني المعروف بالأدب القبطي الذي كتب باللغة القبطية ، وتناول في غالبيته موضوعات انجيلية ولاهوتية ،

هناك قول شائع عند الاغريق في مصر فحواه أن التعليم هو المصدر

التعــليم:

<sup>(</sup>۱) ج٠و٠ف ، تاريخ الأدب الروماني ( ترجمة محمد سليم سالم ) ح ٢٦

 <sup>(</sup>۲) ربات الفنون من بورانی علم الفلك ، اوكيليو التاريخ ، ويوبيرب الموسيقي ،
 اوتربيسكور الرفيس ، وثالى الكومبديا ، ومليومن الشيعر الغنائي ، وكابوب الشيسيعر
 الحماسي ، وبولمتي الشيعر الغنائي ، واربو الشيعر الرثائي ، انظر :

على عبد الواحد واني ، نفس المرجع ، ص ٩

<sup>(</sup>٣) 'ابراهيم نشيحي ، مير في عصر البطالة ، ص ٢٠٧ ، ٢١٦

الرئيسى للتعكير (١) ، ولقه اهتم الاعريق في العصر البطلمى بالنعليم اهتماما كبيرا ، واستمر هذا الاهتمام في العصر الروماني البيزنطى . وكانت أولى الفئات اهتماما بالحضارة والتقافة اليونانية الفئة العليا في المجنمع ، وكانت خلال العصر الروماني من العناصر الاعريقية والمتاغرقه في العاصمة وعواصم الاقليم ، ولكنها أصبحت في العصر البيزنطى بفم افرادا من الارستقراطية المصرية ، ثم هناك أفراد الطبقة الوسطى في عواصم الاقاليم الدين سعوا للتعليم للحصيول على الوظائف الادارية . وكانت تضم مصريين وبقايا العناصر الاغريقية (٢) ،

أما عن التعليم فقد كان طلاب المرحلة الأولى يرسلون الى المدارس أو بمعنى أوضح الى مدرسين يعيشون على ما يدفعه لهم التلاميذ ، وكانوا لا يستقرون في مكان واحد بل يتنقلون حيب يوجد عدد مناسب من التلاميذ ، ولا نوجد معاهد لتخريج هولاء المدرسين بل يشترط حسى السمعة واجادة المادة ، ويتعلم التلاميذ القراءة والكتابة وهجاء الكلمان بالحروف الابجدية ، تم الكلمات التي تتكون من مقطعين ، ويعطى الطالب ساذج مختلفة لنسيخها ، ثم مطالعة للنصوص ، وقواعد اللغة والنحو وكذلك كان الطلبة يلقنون الرياضيات ولكنها كانت محدودة النطاف بم دراسات في التاريخ والجغرافيا ،

والكتاب الرئيسى في التعليم كان الالياذة لهوميروس، وفي احدى برديات اكسير نخوس تسأل أم ابنها عن مدى ما وصل اليه في دراسنه لأجزاء الالياذة، وتم اكتشاف كنير من برديات هوميروس في اكسير نخوس (٣) وعدد من هذه المؤلفات يرجع الى القرن السادس أو السابع مما ببب ان هوميروس كان مايزال مقروءا، رغم أن الأناجيل حلت محل الكتب اليونانية وكان الطلبة يعتمدون على التفسير والشروح الى جانب نماذج الشعر اليوناني والحكم الأخلاقية والحطب و وجد عدد من خطب سيشرون مى مكتشفات اكسير نخوس (٤) ، وكانت تكتب على الأوستراكا والالواح الشيبية والبردى والواح مكسوة بالشمع أحيانا والرق .

<sup>(</sup>١) ابراهيم تسحى ، تقس المرجع ، س ١٣٨٠

<sup>(</sup>٢) بل ، مصر من الاسكندر ، ص ١٦١ .

P. Oxy, 930,

ارسات أم الى ابنها سباله أن يتحث لنفسه عن أسباد آخر الله رحيل استباده الأول ، وذلك لاساكمال دراساته العلمية ٠

P Oxy. 1087.

وكان التعليم مختلطا ، فوجدت المدارس فى المدن وعواصم الاعاليم فى مصر . يؤمها من يرغب فى الثقافة الهلينية من أفراد الشعب ، وكان عالبيتهم من الطبقة الوسطى (١) · إما الطبقة الدنيا فغالبيتها ان لم تكن كلها من الأميين . ولدينا العديد من الوثائق . كتبها كتبه عموميون لجهل أصحابها ، ( فيذكر اسم الكاتب العمومى فى نهاية الوتيقة نيابة عن صاحبها لجهله ) وكان البعض يمضى العقود بعلامة الصليب ·

وبعد نلك الدراسة الأولية فان الشاب في عواصم الأقاليم « في الفنرة الرومانية خاصة » كان ينضم الى منظمة الشباب (Ephepoi) لبصبح مؤهلا لدخول الجمنازيوم ، وكانت هناك اشتراطات سبق ذئرها عند الحديث عن الجمنازيوم • وكانت هذه المعاهد تجمع بين الثقافة العلمية والتربية البدئية ، وهي شبيهة لنظيرتها في العالم الهيليني (٢) ، وتعد بمنابة مرحلة ثقافة عامة • وكان يشرف على شئون التعليم عدد من المدرسين ، وموظف يلقب « مشرف التعليم » (Kosmetes) (٣) ، وكانت الى جانب ذلك تعد كمنتمديات للاغريق ، وبدا أمرها يضمحل في العصر البيزنطي •

وكان الطالب يستطيع ان بستكمل دراسته العليا بأن بذهب الى الاسكندربة ، ويلتحق بمعهدها (Mouseion) (٤) • وتذكر بردية أكثر من معهد من تلك المعاهد • وكانت مراكز للبحث أكثر منها مراكز للتعليم، وبها قاعات بحث وأماكن لاقامة الأساتذة ، وكان لكل فرع من فروع العلم قاعة • ولقد التفت حول كل أستاذ منهم مجموعة من الطلبة للاستفادة من علمه ، ولم يكن الطالب يحصل على شهادة •

وقد وجدت مدارس مسيحية في القرن الناني كان من أساتذتها المشهوربن كلينيس (Clemens) وأورجينيس (Origenes) .

ولقد لجا أساتذة المتحف للتدريس فى العصر البيزنطى ، لأن المكافأت المالية لم تعـــد كافية ، ومن أشهر أساتذة الفلسفة فى القرن الخامس هيباشيا ابنة ثيون التى قتلها الغوغاء عام ١٤٥ م ٠

P. Oxy, 1298, (\)

P. Oxy, 1832.

<sup>(</sup>٣) ابراهيم نصحي ، نفس المرجع ، ص ٢٠٨ ، ٢٠٩

<sup>(</sup>٤) نفس المرحم السابق ، ص ٢٠٨

وكان المنحف على صله بهكتيبه الاستكندرية وقد انشأ بطليموس النانى مكنبه السرابيوم ، لأن المكتبة الأولى ضافت بما فيها ، وكان بهما ما يقرب من خمسمائة الف مجلد (١) ، ولقد احرقت أعلبها أتناء حصار فبيمر ، ولقد اهدى انطونيو كليوباترا ٢٠٠٠٠٠ مجلد من مكتبة برجامة، واحرف الامبراطور ماركوس أورليوس الحي الملكي في عام ٢٧٢ م فدمر جزء منها ، ونقلت للسرابيوم حيى أحرقت في العصر المسيحي في عهد نيودسيوس ٢٩١ م على يد المسيحيين ، وقد كان أمناء المكتبة من الأدباء المتهورين ، فقاموا بجمع ونستيف وفحص الشعر الاغريفي ،

ولفد احتفظ عدد من الأفراد في عواصم الافاليم بمكنبات خاصه مىل فلافيوس دستقورس ساعر افروديتو ، ولقد ورد في أحسد برديات اكسيرنخوس ( البهنسا ) اشارة الى مكتبة الوالى ، ولا سسطيع تفسير العبارة ، وربما وجدت مكتبات بالاقاليم أو كان يقصسد بها مكنبة الاسكندرية (٢) ،

ولفد فللت الاسكندرية فى العصر البيزنطى محافظة على ما كان الجامعتها من مجد غابر ، وذاع فى أنحاء الامبراطورية البيزنطية ما اسنهرت به الاسكندرية من المتاحف والمدارس ، وكان يهرع اليها الطلاب من سائر أنحاء الشرق ، ولا سيما فلسطين وسوريا وآسيا الصغرى ، وصار الأسانذة الذين عرفوا بالسوفسطائيين يعلمون القانون والطب والرباضه . فضلا عن الفلسفة ، وانصرف فريق الى دراسة النصوص القديمة ، ولقد لقيت اهتماما كبيرا فى الأوساط الهلينية ، وكذلك قامت مدارس فى الأقاليم كان من أنهرها مدرسة بانا بوليس « اخميم » حول الشاعر نونوس (Nonnos) ، ووس

وكانت مادة الكتابة الأساسية هي أوراق البردي ، ولدينا العديد من الوثائق تتعلق باثمان البردي وأنواعه وأدوات الكتابة المستعملة واجور الناسخين ، وفي احدى برديات اكسيرنخوس أن اللفة التي تبلغ عدة أذرع قيمتها خمسا وعشرين درخمة ، وبالنسبة لطبقة الاداريين كان لابد لها من الالمام بقواعد اللغة والنحو (٤) ، وفي قرية تامبيت (Tampeti)

P. Oxy. 845.

P. Oxy. 895. (1)

Surron, Hell; Science and culture in the last three Centuries B.C.; (1) P. 143, 144.

<sup>(</sup>٣) عاش « نونوس » في القرن الخامس ، وكنب ملحمة « ديونسبكا » ، أنظر : | Nonrres Dionysiaca ed Rosel Heeb ما Nonres المحافة عند المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافقة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافقة المحافة المحا

النابعة لاكسيرنحوس يدكر ان ممى كنابة المذكرة سمة «اوبل» (Obols) وان البردى ممنسه اربعه «أوبل» وفي برديه احسرى بلغ ممى كتابتها اربع درخمات ، ويرد ذكر أحد الشهود انه يعمل في مدرسه المراسلين التي ننبع والى اركاديا ، ولعد أصدر أحد الولاة مسه را سي على تعليم الميان لطبقة الموظفين وكنبة الحاكم (١) •

#### الآداب:

اذا نظرا الى هذا الكم الهائل من المؤلفات اليوبانية ، والبسير من الأداب اللابينية وخاصة مؤلفات سيسرون وفرجيل لشعرنا بمدى الاهممام بالدراسات الهلينية في المرحلة الاحرة من التاريخ البيزنطى ، وان كان امنماما وليد طبقة بعينها لا عامة الشعب ، ومجموعة فلافيوس دي مقورس الذي عاش في القرن السادس كانت تضم فصائد لاناكريون (Anacreon) أحد الشعراء الغنائيين ٥٧ ق٠م ، وله قصائد عن الصيد ، وآرى بينيس وديونيسوس اله الخمر ، ومسرحيات أبوليس (Empolis) أحد سعراء الكوميديا ، وميناندر (Menander) ، وكان أكنر الشعراء المشارا في مصر ، ولقد ألف ديسقورس معجما اغريقيا قبطيا مما يدل على انتشار اللغة القبطية آنذاك ، خاصة بين رجال الدين والطبقات الدنيا (٢) ،

فاذا حاولنا تصنيف ما اكتشف من البرديات العديدة عمى افلبم « اكسيرنخوس » ( البهنسا ) لوجدناها تشمل أدبا وفلسفة وتاريخا (٣) . ووتائق طبية أيضا ، وسنتعرض لأهمها في كل مجال .

## الأدب والشنعر:

جرى تقسيم المراحل التى اجتازها الأدب اليونانى خمسة اقسام يمتاز كل قسم منها عما عداه باتجاهاته الأدبية الخاصة ، وبما ظهر فبه من فنون أولا: العصر السابق لهوميروس منذ نشأة الأدب اليونانى الى القرن العاشر ، ثم العصر الدورى أو عصر هوميروس الى القرن السادس ق٠م ، والعصر الأتيكى يشمل القرنين الخامس والرابع ق٠م ، وعصر الاسكندر ويشمل القرن الثالث والثانى ق٠م ، وفيه ازدهرت مدرسة الاسكندرية ، وأخيرا العصر الرومانى من القرن الأول ق٠م الى الخامس الميلادى ٤١) .

P. Oxy, 1656. (1)

<sup>(</sup>٢) بل ، نفس الرجع ، ص ٢٥ •

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ، ص ٢٥ •

٤١) ١١, عبد الواحد واقي ، تقس المرجع ، ص ٧ ٠

والتبعر الذي وجد في اكسبر بحوس بوعين . الاول يحص شعراء البونان زمن هومبروس ، والمصر الانيكي وهو الشعر اليوناني الخالص ، وتمنله مؤلفات هوميروس وسوفو كليس وأرستوفانيز وغيرهم ، بم سعر شعراء مدرسة الاسكندرية ، وكان أحب ألوان الشعر الى فلوب الاسكندرية الشعر الحماسي (Epic) والمرثيات (Elegy) ، والسعر الغنائي والسباعي (lambus) ،

وكان النسعراء يميلون الى انتاج القصائد الفصيرة ولم يهنورا بالسعر المسرحى الا قليلا ، وعمدوا الى استعمال الألفاظ الغريبة ، والشعر كان اغريقيا لا يمت لمصر بصلة ، بل ان الشعراء حين يصفون الطبيعة كانوا كأنهم يصفون أرضا يونانية ، وأغلبهم وفد على مصر مدل كاليماخوس ونيو كريتوس ، وهذه المدرسة أنرت في سعراء الرومان فيما بعد مسل كاتولوس وفارو ، واشعار شيشرون الأولى ،

ومن الشعر اليونانى الخالص الدى ينسب للعترة الاولى الياذة هومبروس ، وهى ندخل نعن الشعر الحماسى ، وتدور حول الحرب، بين طروادة والامارات اليونانيه بخصوص هروب هيلين زوجة مينلاوس مع باربس الى طروادة .

ولقد وجدت نسخ عدیدة من الالیاذة ترجع لفرات زمنیة مختلفه غالبیتها شروح ودراسات واقتباسات من سُعراء آخرین ، وهی عالبا تصوص دراسیة ، فقد کانت الکتاب الرئیسی فی التعلیم (۱) •

ثم أشعار ميناندر (Menander) وهى أكثر المؤلفات انتشارا فى الكسيرنخوس ، وهى أشعار يعود بعضها للقرن الشانى ، ونسخ للقرن الثالث ، والمعض الآخر يعود للقرنين الخامس والسادس ، ويعكس صورة مجتمعه وأوضاعه ، ولقد تجاوز عدد مسرحياته المائة منها : التحكيم وبناة ساموس مقصوصة الشعر (٢) ، ووجدت فى اكسيرنخوس مسرحية ابيتروينت (Epitreponte) وهى فى شكل ديالوج ، ومقسمة لحمسة فصول يربط بينها كورال ، ومسرحية أوريسموس (Oresimus) وهى تدور حول عبد يحمل نفس الاسم ، ومسرحية كولاكس (Collax) وهى فى

P. Oxy, 1086, 1087.

P. Oxv. 1238-1235, 855.

الني عشر فصلا ، كدلك وحدت ملات مسرحيات لا يعرف مؤلفها والباليه انسب غالبا لميناندر (١) •

بم مؤلفات هزيود (Didactiques) وهو ساعر اخلاقي ينسب سيعره للشعر التعليمي (Didactiques) ويهدف هذا الفن الى تزويد الفرد بمختاف الحقائق المتعلقة بالفرد والمجتمع والطبيعة وما وراءها والتميير بين الحير والشر، أى ان هدفه التعليم أكثر من الخيال وتحسين البيان ولقد ولد عيزيود في آسيا الصغرى في عصر لاحق لهوميروس ووجدت في اكسير بخوس قصيدته بيوجونيا (Theogonia) (۲) ، وهي من القصائد العظمي التي تتناول الكنير عن الساب الآلهة ، ونتناول ايضا مسائل التاريخ السماوي و « الأرضى » في ألف بيت ، وتتعرض لتاريخ الألهة ينشأتهم وأنسابهم واصولهم وشعوبهم ، وهي أقدم مؤلف في ناربح عقائد اليونان (۲) •

نم فائمة Catalogue تدور حبول عائلة أونيوس (Oenus). وحاصة شخصيتين هما : ديرنيريا وميليجيا (Melago) , (Dernira)

ومؤلفات سافو (Aappho) وقد ولدت في أواخر العرن السابع او اوائل السادس ق٠م، وعاشت في ليسبوس، وقصائدها يطلق عليها القصائد الميليكية والشعبية أو الغناء اللبيسيوسي، ويتالف من قصائد سعبية عامية اللغة ، دارت حول شئون المائدة ، وشكوى الحب ، والتوسل للآلهة ، وقد نبغت في وصف الجمال وقصائد الحب ، وأغاني للزواج ، فسخها للقرن الثاني تتناول قصة هكتور وأندروماخي (٤) وهي قصيدة يعود زواج أندروماخي و ولعل البردية كانت منتخبات من شعر سافو ، تم أناكريون ولد حوالي منتصف القرن السادس في تيوس في آسيا الصغرى، وتتناول الغزل والنسيب ووصف الطعام ، ووجدت له قصائد في مجموعة أفروديتو الخاصة بفلافيوس ديسقورس (۵) .

P. Oxy. 1237;
P. Oxy. 876, 877.
P. Oxy. 876,
P. Oxy. 2075.
(\*)
P. Oxy. 2076.
(\*)
P. Oxy. 875.

ثم مؤلفات سودوكليس (Sophocles). ولد بعريه قرب أليسا ١٩٥٤ ـ ١٩٥ ويفال انه آلف حوالي ما له وتلانا وعشرين فعسيده دبب بطريقة الرباعيات المنفصلة الأجزاء، وزاد عدد افراد الجوفة الي خمست عشر، ويميل لايضاح مقدرة الانسان، والاعتراف بالشخصية الانسانية، ولكنه لم يظهر الانسان متفوقا على الآلهة ووجدت في اكسير نخوس مسرحية انتيجون ومسرحية ناوبوليوس (Nauplius) عن تدمير الاسطول الاغريفي على يد نوباوي انتقاما لمقتل أبيه، ومنها أكبر من سيخه بعود للقرن التاني والنائث والرابع، ولقد عالجها كل من استخياوس ويور ببدس وأستيدماس (Astydames)

يم عدد من مسرحيات آرستوفايس (Aristophanes) (١) وبعود المقرن الخامس ، وقد كتبت البرديات بخطوط متعددة ·

وكذلك مؤلفات يوربيدس (Euripides) (۲) وعمر أحد أدبا التراجيديا ، ولد عسام ٤٨٠ ق٠م بجزيرة سلاميس (Salamine) وتم الكشف عن عدد من مؤلفساته في ١٩٠٦ ، مع نصوص أحرى في اكسير نخوس (البهنسا) ، وتحتوى عددا من تراجيدياته منها : عيبسبيل (Hypsipyle) التي يعود نسخها للقرن الثالث ، ونسختان من هبكوب (Hecube) واحداهما تعود للقرن الثالث والأخرى للخامس (٣) .

ثم مؤلفات شعراء الاسكندرية ، ولفد تمتع ضعراء الاسمكندريه في القرن الثالث ق٠م بشهرة واسعة ، حتى قلدهم شعراء الرومان فيما بعد في نماذجهم الشعرية وطرق المعالجة • ولقد وجدت كثير من تلك المؤلفات في اكسيرنخوس وأفروديتو ، ومن أشهر شعراء الاسكندرية كليماخوس (Callimachus) ، ولقد ولد في قورنية حوالي ٣١٠ ق٠م ثم هاجر للاسكندرية (٤) ، وقام بالتدريس بها ، ولقيت أشعاره التشجيع من المطالمة وعددوا اليه بمنصب كبر في المكتنة الكبرى ، ونولي التدريس

P. Oxy. 2079.

P. Oxy, 2079. (2)

<sup>(</sup>۱) وله اريستوناية حوالي سنه ۵۰ ق م٠٠ وهو من سمراه الكوميديا ولهد و الفي احدى عشرة تمثيلية هي ، « الاكارثبني ، والفرسان ، والزنابير ، والسلم ، والحب ، والطور ، ولديستراث ، واعباد ديمنر ، والضفادع ، وحماعة النساء ، وباوتوس ، والطور ، ولايستراث ، واعباد ديمنر ، والضفادع ، وحماعة النساء ، وباوتوس ، والمدور ، ولايستراث ، واعباد ديمنر ، والمنفادع ، وحماعة النساء ، والمدور ، والمدور ، ولايستراث ، واعباد ديمنر ، والمنفادع ، وحماعة النساء ، وباوتوس ، والمدور ، ولايستراث ، واعباد ديمنر ، والمنفادع ، وحماعة النساء ، وباوتوس ، والمدور ، وال

<sup>(</sup>٢) اللها بورياليان أحد اثنان وتسلمان قصة ، بعي منها تسلم عشره

P. Oxy. 852

لبطليموس يورجيتز ۲۷۰ ق٠٩٠ ولعد وجدت في اكسير بحوس فصيدنه «السبب» (Aitia) ، وكانت تتكون من ٣٠٠ بيتا من الشعر ، وهي أطول قصائده ، وهي مزيج من المعلومات الناريخية والجغرافية والميتولوجيه لكنها نفتقر الى الحبكة التي تكسبها طابع الوحدة ، ولقد أوردها على هيئه حكم ، وكذلك فصيدته هكلي (Hecale) ، وتحتوى على ألف بيت ، وهي من الشعر الحماسي ، وهي عن سيدة عحوز فضي البطل اودسيوس ليلة في كوخها قبل منازلة ثور ماراتون (١) .

وكذلك من آبار اكسيرنخوس الأدبيه شعره عن قصصه الحب بين (Cydipe) سيدبيا و (Acontius) اكونتوس ، حيب رأى الشاب اكونتوس الفتاة سيدبيا ولكنها رفضته فأتارت غضب أرنميس ، وقصيدة من الشمعر السباعي Lambi ، عن منح قدح باتكليس (Bathyeles) الأكبر الرجال حكمة وهي تنكون من سبعة أجزاء ، ثم فصائد مديح ، ومنها قصيدة من القرن السادس عن مدح هيرمس ابن نيون أحد أعضا، الجمنازيوم ، وتتضمن ذكر الاحتفالات والألعاب التي نقام بالاستاد ،

ثم قصائد أبولونيوس الرودسي (Appllonius Rhoduis) (٢) وهو أمسلا من نقراطيس أو الاسكندرية ، وأصبح أمينا لمكتبة الاسكندرية أمسلا من نقراطيس أو الاسكندرية ، وأصبح أمينا لمكتبة الاسكندرية وجدت نسخ لقصائده في اكسيرنخوس نعود للقرن الثالثوهي من قصيدته الشبهيرة أرجونتيكا (Argonaatice) وهي عن بحارة أرجو ، وتتألف من ٥٨٣٥ بيتا ، وتنناول قصة الحب بين ياسون وميديا ، وتمتاز بنصوير الطبيعة ، ولقد قام فارو الاتاكي بترجمتها الى اللاتينية ، واشتهرت في رماه وكذلك مؤلفات نيوكراتيس (Theocritas) (٣) ، ولقد رجدت في مدينة أنطونيو بوليس ( الشبيخ عبادة ) ، وهذا الشاعر أيضنا من شعراء الاسكندرية في القرن النالث ق٠م ، ولد في سراقوسة ، ثم التقل ألى كوس ، ثم إلى الاسكندرية ، ولكنه كان يحب حياة الريف ، ولفد اشتهر برعوياته التعليمية التي تقترب من الرشاقة الكلاسيكية ، ولقد وجدت شروح لتاك القصائد قام بها أرتبمداس (Artemedes) ، وقد جمع شعر

P. Oxy. 874.

<sup>·: (1)</sup> 

P. Oxy, 1011,

<sup>(</sup>Y)

P. Oxy. 2049.

<sup>. (</sup>٣)

الشعراء الريفيين بعسه فرنين ، وقام نيون بن ارتيمداس بعده شروح لنيور داتيس ، وكذلك وجدت نسخ من تيوكراتيس في اكسيرنخوس ، وكذلك عثر في المدينة على قصيدة الكسندرا Alexanora لساعر الاسكندرية ليكوفرون liycophron ،

و ندلك تم اكتشاف عدد من المؤلفات لمؤلفين رومان ، وان كانت فليله العدد منل مؤلفات سيرتون Chariton (١) واخيلوس ناتيوس (٢) ، بم بعض خطب شيشره ن أنسهر خطباء الرومان ١٠٦ – ٣٤ ف٠م ، فاكتشعت مى اكسيرنخوس احدى خطبه Pro. Coelio عن كايليوس حيت دامع عنه سد انهام كلوديا ، زوجه حاكم الغال له للسعى لقنلها بالسم ، وجزء من كتاب inverrem ضد فيريس (٣) وادعاء ضد كاتلينا ، واجزاء من انيادة فرجيل اشهر شعراء الرومان وتعود النسخة للقرن الخامس الملادى (٤) .

وعدد من المؤلفات التاريخية كمؤلفات هيرودت ٤٨٩ ـ ٤٢٥ ف ، م ، النسهر مؤرخي اليونان ، ولقه زار مصر وهي نحت حكم الفرس ، وكتابه يتألف من تسعة أجزاء ، ووجدت أجزاء من كنبه خلال القرنين الشاني والمثالث والرابع ، وقد تم نسخ الجزء الثاني في القرن الثاني والجزء الأول والنابي خلال القرن الثالث (٥) ،

ومؤلفات ثيكوديدز Thucydides وقد وجد في اكسيرنخوس، سروح قام بها ليويستوس هليكاريسنوس وعاب عليه تاريخه بالأولمبياد والموظفين (١) •

ثم مؤلفات اكزنفون exenophon (۷) واكتشفت بردية تاريخية و فلسفبة وجغرافية تعود غالبا للقرن الثالث الميلادى ، وتتناءل حربا نعود للقرن الثالث ق٠م بين اغريق وأجانب ، واشارة لتاريخ قرطاجنة

| P. | Оху. 1250.      |      | 41.0 |
|----|-----------------|------|------|
| P. | Оху. 1099.      |      | (1)  |
|    |                 |      | (7)  |
| Ρ. | Оху. 1099.      |      | (٣)  |
| P. | Оху. 1244-2095, | 2007 |      |
|    | Оху. 1247       |      | (\$) |
|    |                 |      | (0)  |
| Р. | Oxy, 2101.      |      | 31   |
| P. | Oxy. 865, 867.  |      |      |
|    | 23, 00/.        |      | ı٧,  |

والحمله على افسوس، وعددت اسماء فبائل من مفدونيا، وترافيا، وآسيا الصغرى، وتشمل بردية تاريخية آخرى تعود للعصر البيزنطى على اسماء اشتخاص وآمور تتعلق بالحرب، وهي قريبة من الونائق التعليمية التي شرها ديلز النافاة ، نم قائم نم فرخين وادباء لاتين ويونان في الامبراطورية منل: كلمنت Celement ، وبليني، وهيجينوس Hyginus ووصف اسلحة ، وأسماء أمناء مكتبة الاسكندرية ، وهم : رنودنس وأبولونيوس الروديسي وأرانزستنين وأريستوفانس البيزنطى وكيداس، ووردت معلومات عن ارسطاطاليس وفيلو دورس Philochorus (۱)

وهناك بردية اخرى تعود للقرن التالت تسنمل على تكوينات ادبيه عن موضوعات محلية ، وذكر لمجموعة من الأدباء والخطباء والمؤرخين . حيت ذكر هبرودت ولايوكديز واكرنفون (٢) • أما عن المؤلفات الفلسفية فوجدت أجزاء من كتب أرسطو وأفلاطون وسقراط منها : نسخ من كتاب السياسة لافلاطون تعود للقرن الثاني والنالت والرابع وكتاب ارسطو المحاورات عاموات الاعادرات في سكل ديالوج ، وكتاب المواعظ المحادرات المهاتفية ويعود للعصر الهليني ، ويتناول أربع قصص اخلافية وأسطورية ، وكتاب المقراط ويعود نسخه للقرن الرابع و") •

ثم مجموعات قانونية فوجهت نسخ ، من مراسيم جايوس تعود للقرن الثالث وأجزاء من قانون جستنيان (٤) •

وبردية تنناول عبادة الأباطرة والاراء التي دارت حولها .

## الأدب الديني

اثرت المسيحية في مفاهيم وتفكير عامة الشعب ، وأدت الى ظهسور نوع جديد من الأدب الديني ، هو الأدب القبطي الذي كتب باللغة الفبطية تعبيرا عن رفض الشسعب لكسل ماهو يوناني ، أما عن الموضسوعات التي تناولها ذلك الأدب فهي موضوعات انجيلية ولاهوتية ، ولقد أضفى المفترون

P. Oxv. 1241. (V)
P. Oxy. 1248 (V)
P. Oxy. 1248. (V)
P. Oxy. 1814. (E)

الدينيون معانى صوفيه على كنير س الاساطير المصرية تاسسطوره ابريس وأوزوريس (١) •

وهذا الادب في مجموعه لا يرفى الى مستوى الادب اليونانى ، بل يعتبر اندحارا للمسنوى التعالى ، فالرهبال نال مستواهم العلمى والمفاق محدودا ، وليس لديهم معرفة باللغة الاعريقيمة ، وادى هذا بدوره الى انهيار المستوى الفكرى خلال الفرنين السادس والسابع ، ولدينا العديد من الماذج الدبية من اقليم اكسيرنخوس «البهسسا» . بعكس صورة الك

وعدد من نلك البرديات العبطيه يرجع الى القرن الالت الميلادى . مما يدل على وصول المسيحية اليها فبل هده العترة فاحداها عبارة عن نسامحات واعندارات نسير الى المسيح والجماعة المسيحية ، وما تعرصوا له من متاعب وبردية أخرى تعود الى القرن الثالث عبارة عن حواد صلا اليهود ، وبها اقتباسات من العهد الفديم (٢) ، وكذلك نسخة من العيل يوحنا ومجموعة من المزامير ننسب الى نفس الفترة (٣) ،

عاذا وصلنا الى العرن الرابع بجد العاديد من البرديات التى ساول بعد وساحوما مسيحية ، فهناك نسخة من انجيل وأسئلة بختص بعاليم ومحاورات مع العريسين والكهنة (ش) ، وبرديات بتعلق بأقوال المسيح وافتباسات من انجيل لوقا ، م سخ من الاباجيل المختلفة تعود بعول الرابع والخامس ممل الجيل منى والقديس يوحيا تم مجموعة من النرائيم والمزامير ورسائل القديسين ، وهي عبارة عن رسائل لقياومة النفس ورغبانها ، ووجدت نسخ من رسائل لايوزبيوس (٥) مؤرخ قسطنطين واسقف قيصرية وناريخ اثناسيوس ، وكيرلس الاسكندرى ، والنسطورية، وبرديات نتعلق بيوم الحساب ، ولفد استلهمت عدد من القصص من حياة وبرديات نتعلق بيوم الحساب ، ولفد استلهمت عدد من القصص من حياة وبرديات تتعلق بيوم الحساب ، ولفد استلهمت عدد من القصص من حياة الكنيسة : فبردية عبارة عن حوار بين اثناسيوس وزاخريوس وزاخريوس الامور الدنيوية (٦) مما يعرف بأدب العظات الذي انخذ شكل مواعظ سعلق بالامور الدنيوية ضد النساء

۲۲ مسر من الإسكندر ترحية عبد اللطيف على ص ۲۲۶
 (۲)

 P. Oxy, 2026
 (۲)

 P. Oxy, 911.
 (٣)

 P. Oxy, 1224,
 (٤)

 F. Oxy, 1229, 2067.
 (٥)

 P. Oxy, 2071.
 (٦)

السبنات اللوامى يؤدين الى السك والخطيئة · م كنب الحكمة على سس ما كان يوجه لايزيس موجهة للعذراء سريم ، ومجموعات رسائل يوحما الدمشقى ، واعمال القديس بطرس وتنسب كمابعها للقرن التالك حوالى ٢٠٠ ــ ٢١٠ م (١) •

بم مجموعة اعمال الغنوسيين وهي مذهب لشعية دينية فلسفيه ومندؤها أن العرفان الحق ليس العلم بواسطه المعاني المجردة والاستدلال كالفلسفة الما هو العرفان الحدسي التجريبي القائم على اتحاد العارف بالمعرف، وهذا يفسر ذيوع مذهب يوحنا في مصر المتاثر بالغنوسية (٢) .

ووجدت نسخ من انجيل يوحنا في اكسيرنخوس تعود للفرى الرابع، ويذكر في بردية ريارة يوحنا الى افسوس ومقابلته للنسيطان وتصديه له . وهي مأخوذة عن شهدا، Mattaca ، تم رحلته التانية وعودته لافسوس وكتابة نلك الأسطورة نعود الى القرن الماني واستعملها للمنت .لاسكندري .

وفي اكسيرنخوس برديات من الأعمال اللاهوتية باسم رعاة عبرمياس Shepherd of Hermais ضد الهدرطقات ، ونبوءة عذرا التي نتعلق بالاضطهادات بين ١٢٠ ـ ٣٠٠م ،

ومجموعات تتعلق بالفديسين، Acta Apostolrum ممل وصنه شينوده وعلاقنه بأحد الأباطره، ويرد اسهم زينون وبردية تتعلق بقديس كان أبوه وثنيا وأمه مسيحية ربما اشهارة الى ائناسهوس، وتتضمن القصة سهوط نماثيل المعبه عند دخوله، وقصة راهبين عاشها في الصحراء، وكيف ذهب أحدهما لزيارة الآخر، وقطع أميالا خلال الصحراء ب

ثم بردبات الشهدا، متل شهدا، بانلي Panli ، ومناك الكتير من تلك البرديات التي تتناول فترة اضطهاد دقلديانوس (٣) ، ونص يتناول الأعياد المسيحية ، وفقا لمنشور ارسل في الفترة البيزنطية المتاخرة حوالي ٥٧٧ يحدد فيه عيد الشرقيين ، أرسله بطريرك الاسكندرية للكنائس المصرية ، واعتصادا على الفسلك المسسوى ، وذكرت أعياد كيرلس وأثناسيوس (٤) ،

P. Oxy. 2071.

<sup>(</sup>٢) بل القسر المرجع ، ص ١٧٤

But. Mus. Doc XXIX, Greek papyri series; CX, 10. (7). Captic Ostraca, 13. (2)

ثم مجموعة من الدعوات وقسم بالنوب المقدس ، وادعيات صيغت شعرا مع عدد من الرسائل تتعلق بالرهبنه ، ورسائل للعفو عن الرذائل والتسامح منل :

« ىيس هناك خطيئة أكتر مما لو قابلت الاهانه بالاهانه ، ٠

وكتبت غالبية هده المؤلفات الدينية باللغة القبطية وقليل جدا منها باليونانيسة وكان غالبية مؤلفيها من رجال الدين ، فهى اما قصص فديسي . أو شرح لأناجيل ، أو برديات شهداء ، وعدد منها كتب بأسلوب ركيك وخاصة في الفترة الأحيرة ، اذ كترت الأخطاء اللغوية التي تدل على مدى انحدار المستوى الفكرى لكانبها • وكان الغرض منها العظة والحث على الفضائل أكثر من أى شيء آخر دون الاهتمام باللغة أو الحوار •

# الفنون

شارك اقليم المنيا في العصر البيزنطى الديار المصرية في الساطها الواسع النطاق في ميدان الفنون وقد تأثرت الفنون في العصرين الروماني والبيزنطى بتيارين: أحدهما يوناني هيلنستي ويباه واضحا في الفترة الأولى المتدة من القرن الأول الى الرابع ، وان داخلته تأثيرات محلية في كل من العمارة والنحت في عواصم الأقاليم (١) .

ولقد استمر تأثير المدرسة التى ازدهرت تحت تأثير ملوك البطالة قائما فى الاسكندرية ، وظل تخطيط المدن والمنشآت المعمارية المختلفة كالجمنازيوم والمسارح وعدد كبير من المعابد وفقا للطراز البونانى ، وان كانت بعض الصروح الدينية وخاصة للآلهة المصرية حافظت على الطابع المصرى القديم فى القرون الثلاثة الأولى ، ويبدو التأثير اليونانى واضحا فى العاممة الاسكندرية وان تميز بائه آكثر شرقية ، وبما أن الاسكندرية

مدينة اللهو دالمرح فقد انعكس هذا في نحتها وتقوسه في رسسم المنطر المحبين وهما يفطعان عناقيد العبب والآله كبوبيد الى جانب رسم المناظر الطبيعية ، ومناظر العبيد والأعمده دات بعوش الأكاننا ، ولفا امتازت التماتيل بالواقعية ودقة التفاصيل (۱) ، اما الموصوعات البي باولتها الفنون العامة من نحت ونصوير ومسوجات ، فهي مناظر الصبيد والاساطر اليونانية الى جانب عدد من الأساطير المصرية كأسطورة ايزيس وأوزوريس ، ولقد استمر استخدام الأساطير اليونانية في فنون العصر التالى رغم أن محورها فصصا وتنية (۲) ،

أما الفنرة الناليه فقد اردهر فيها اساوت فنى جديد ، وهو ما يطلق عليه الفن القبطى (٣) ، ولقد ذكر البعض أنه مدرسة سعبية من الفن البيزنطي ، ولكن هذا رأى خاطى ، فهو فن مستقل ، وضبح طابعه في فنون الغرسكو (٤) والنحت وصناعة الايقونات ، وكان هذا الفن بعبيرا عن رفض المصريين للحكم البيزنطى ، ولقد ناثر هذا الفن بكل من الفن الاسكندرى والفن الفارسي والفن السورى في موضوعاته ،

ولقد بعد الفنان المعطى عن الطبيعة في الرسوم الآدمية والحيوانية . ولقد سعى لتجريدها ، فهو كمسيحى مخلص كره الماديات فابجة الى الرمز، وبدأ الفن القبطى يهمل النسب التشريحية في الرسوم الآدمية وفامسحت رسومة ركيكة محدودة الألوان (٥) و أما عن ناتبرات مدرسة الاسكندرية فاتضحت في الزخارف الهندسية والنباتية ، ثم الأساطير اليونانية الدي كانت من الموضوعات الرئيسية التي نناولتها فنون العصر القبطي من نعت ورسم وتصوير ونسيج ، خاصة مي القرنين التالت والرابع كما يتضح ذلك من الآثار القبطية التي تعود لتلك الفترة الموجودة بالمتحد . يتضح ذلك من الآثار القبطية التي تعود لتلك الفترة الموجود ورئيس ، فرخارف الكرانيش وأفاربز المبائي والعمائر الشرقية تصسور أسطورة فرخارف الكرانيش وأفاربز المبائي والعمائر الشرقية تصسور أسطورة الغار، وهي في شكل امرأة عارية تخرج من جسدها أوراق شجرة الغار،

Ibid, P. 48.

Diehl, L'Egypte Chretienne, p. 48. (1)

<sup>(</sup>٣) سنعاد ماهر ، الفن الفنطى ، ص ٦٠

<sup>(</sup>٤) القرسكو

تنكون طريقة الفرسكو من خلط الألوان بالما، مباشرة ، ثم رسم الألوان على الحائط وهو ماذال لسا .

<sup>(</sup>٥) سماد مادر ، الفن القبطي ، ٢٤٠

وكذلك تصوير حوريات على درفيل واسطوره ليديا والبجعه الى جانب الاهتمام بالآلهة اليونانية وخاصة ديونسيوس اله الخمر وهرفل وأفروديت والقوقعة وأورفيوس وفينارته (١) ·

وفى القرن الحامس بدأ يعضح النائير المسيحى ، فعسورت المقسص الدينية المسيحية كقصة آدم وحوا ، ويوسف وابراهيم والفدا ، وعدد من النماذج الفنية يعود لباويط احدى المدن البابعه للاسمونين فى ملك الفترة ، ويبدو امتزاج التأتير المسيحى بالوينى فى عدد من القطع الفنيه ، فمن ملوى جر علوى من قبلة من الحجر الجيرى ، فى اعلاها تقش صنبت داخل أكليل الغار ، يحمله طفلان عاريان (٢)

أما عن التأثير الساساني فيبدو في رسوم ادرهار والحيوان والطيور المواجهة لبعضها ، متل مناظر الفرسان والصيد بين الأحراش والعابات والطاووس بين اسجار الكروم ، وعدم نرك فراغ في الرسوم ، واما النائير السوري فقد بدا في آتار باويط التي تعود للقرن الخامس ، أما عن الأتار الفنية التي نعود لمدن أنطونيو بوليس وهرمو بوليس واكسير نخوس فجزء منها محفوظ في المتحف القبطي وفي متحف اللوفر وفكتوريا والبرت وليون وما زالت تجرى الحفائر بالقرب من ملوى ودير القصر قرب المبا في منطقه أبو فانا (٣) ،

# النسيح:

كانت صناعة النسيج من أهم الصناعات كما ذكرنا ، وانشرت مصانعه فى اكسيرنخوس وأنطونيو بوليس وهيرمو بوليس ، وامتازت منتجاته الصوفية والكتانية بجودة خامته ونسجه وصناعته ، فتعددت ألوانه وزخارفه ، وكانت مصر تعد من أهم المدن المصدرة للمنسوحات •

ولقد اشتهرت الأقمشة المصربة منذ العصر الفرعونى ، وما وجد بالمقابر المصرية من كتان رقيق ما زال محفوظا بالمتحف المصرى يدل على جودة الانتساج المصرى • ويذكر هبرودت أن المصريين يرتدون ثيابا من الكتان محلاء بهداب حول الساقين يسمونها «كالاسيريس» (٤)، ويلبسون

<sup>(</sup>۱) انتحف النبطى ، رقم : ۷۰۰۸ ، ۱۹۷۰ – ۷۰۰۵

<sup>(</sup>۲) اانحف القبطي ، رفم : ۷۰۰۸ ، ۱۹۷۰ – ۷۰۰۵

<sup>(</sup>٣) التحف القبطي : ٧٠٣٠ ، ٥٨٧٧

<sup>(</sup>٤) مدرودوت مي مصر ( ترجمة محمد صقر خفاجه ) ص ١٨٧

موفها معاطف من الصوف الأبيص ننسدل على الكتف، وأن كانوا لا يليسون الملابس الصوفية عند ذما بهم للمعابد ولا يدفنون بها ·

ولهد استمرت سهرة النسيج مى العصر البطلمى ، وظهر سسيج وبرى مرر لسى هو الزردخان ، وفى العصر الرومانى استعمل الكبان رااسوف والحسرير ، وان كانت صناعه الحسرير تعرضت لقيود نسديدة . فحدت المراسيم الامبراطورية (٣٦٩ ـ ٢٠١ ـ ٤٢٤) من صناعة الحرير الرقيق(١) والأنسياء الخاصة بالقصر الإمبراطورى ، أما الفطن فكان استعماله بادرا ، ولا يستخدم الا في الفنرة المتاحرة ، ولا نجد في برديات اكسير فوس انباره للحرير بل جميع البرديات حددت الكتان والصوف ، وبعد وصفا نعصيليا لأنواع البياب والنسيج في البرديات الخاصة بعقود الرواج في اكسير نخوس ، وكان النوب الرئيسي في العصرين الروماني والبيزنطي يتكون من قميص يصنع (٢) غالبا من الكتان (٣) واحيانا من العسوف ، ويزخرف القميص عادة من الامام والخلف باشرطة على الاكتاف تسمى عريض من النسسيج وشريط من حول فتحة الرقبة وجامات مربعه عريص من النسسيج وشريط من حول فتحة الرقبة وجامات مربعه ومستديرة ،

وكانت غالبية التياب منسوجة بطريقه القباطى (٤) وهى افدم النسوجات المزخرفة ، وهو اول زخرفة سمجية مكونة من لوبين أو أكبر ، وغالبية التوب كانت من اللون الأبيض أو الكحلى أو الارجوابى ، وأما الزخارف فبألوان متعددة • ولقد تنوع الانتاج فهناك الثياب الدينية الني وجدت في معابد أنطوني ، وهي من النسيج الكتاني المزين برسوم مندسية نباتية رقيقة ، وثياب جميلة التوشية لرجال ونساء من مختلف الطبقات والعديد من خطابات اكسيرنخوس تتناول طلب نساء حياكة ثياب ارجوانية والعديد من خطابات اكسيرنخوس تتناول طلب نساء حياكة ثياب ارجوانية

Kendrick Catalogue of Textile Vol. 3 p. 540:

P. Oxy. 1275. (1)

<sup>(</sup>٣) سعاد ماهر وحشمت مسيحه ، منسوجات المتحف الفبطي ، ص ١٩٧

<sup>(</sup>٤) القباطى Tapesry مى محاولة للمحسسول على زخرفة من لونن أو أكثر بنقمهم الخوط الى محموعتين متساوتين فى الحدود ويجرى توريعهما بالتعادل بواسسطة ززارين أو ما يقرم مفاعها ، وتحدث الزخرفة عن طريق استخدام لحمات ملوئة تنسيج جميعها غير مصدة فى العرض ، ومن ثم ينكون الشكل الزخرفى ، أنظر :

سعاد ماهر ، الفن القبطى ، ص ٢٩

رتوشنيتها ، فنان منها الثياب القصيرة دياب الأسبرطيات ومنها الطويلة ذات الطيات (١) •

ولعد وصل بمن أحد الأنواب الذي يوصف بأنه دلماشي أبيص مسوح بالأرجوان الى ٢٦٠٠ درخمة ، وأن كان نمن البوب المعتاد بين ١٠٠ الى ٢٠٠ درخمة ، ويس أدل على دفه الصناعة ، مما ذكره كوندرك من منتجات دقيقة (٢) ، تخص النساء كشباك للشعر مصنوعة في أشكال دائرية ، ومزينة بوردات مسغولة وضفائر مجدولة من اللونين الأبيض والأزرق ، تعود للقرنين الخامس والسادس ، وهناك عرائس للأطفال مصنوعة من الكتان محشوة بورق البردي تم ستائر كتانية وصوفية ، عليها رسوم راقصات وأساطير وبعضها يتضمن رسوما دينية (٣) ،

وامتازت الزخارف من القرن الاول الى الثالث بكتره استعمال الرسوم الآدمية والحيوانية بجانب العناصر النباتية والهندسية ، وتمتاز بتعدد الألوان والحركة ، فصورت راقصات وصراع مع حيوانات ، وتوجه بالمتحف القبطى عدد من قطع النسيج التي تمتل تلك المرحلة ، فمن أنطوني قميص شفاف من أحسن أنواع الكتان ، مزخرف بخيوط صوفية ، دقيقة جدا ، منسوجه بطريقة القباطى داخل أشرطة رأسية ، وعفود مثلثه الشكل تنزل منها جامات صغيرة (٤) ، وكأنها جواهر تسطع وقرب نهاية القميص تتدلى أربعة أشرطة صغيرة موازية للشريطين الكبيرين بها جامات صغيرة أبضا ، وزخرفت جميعها بنمار وزهور الرومان والزهور المختلفة الألوان داخل مجموعات على شكل أوراق نباتية ، وتوجد قطعة كتان من نفس المدينة يبدو تأثرها بالفن المصرى القديم عليها شكل مومياء لأحد نفس المدينة يبدو تأثرها بالفن المصرى القديم عليها شكل مومياء لأحد القديسين ، وهو يشبه رسوم قدماء المصريين على توابيتهم (٥) .

وفى المرحلة التالية وتشمل القرنين الرابع والخامس، وهي وسط بين الاغريقي والروماني والقبطى ابدأ التأثير المسيخي واضحا في رسوم الصلبان والقديسين، وان كان التأثير المسيخي امتزج بالتأثيرات اليونانية السابقة ، فأصبحت الرخارف تجمع بين الرموز المسليحية والأساطير

P. Oxv. 1275 (V)

Kenderick op, eit., p. 540.

Ibid, p. 540, (7)

<sup>(</sup>٤) الاحف النبطى ، قطعة رقم ٧٩٤٨

<sup>(</sup>٥) المتحف العبطى ، قطمة رقم ٧٩٤٨

اليونانية ، بل امتدت اليها بعض التأثيرات الاسيوية ، فقطعة من الكتان الرقيق وهي غالبا قميص ، وتعود لمدينة أنطوني ، عليها رسوم آدمية باللون الأسود ، وفي الوسط منظر يمثل قنطور داخل دائرة وهو مخلوف خرافي ، نصفه الأعلى بوجه آدمي ، وبقية الجسم على شكل جواد ، ثم عدد من المناظر الدينية التي تمثل حياة القديس أنطونيوس (١) .

والمرحلة الثالثة التي تمتد من السادس الى التاسع فان أصولها مختلفة ، حيث تضم عناصر مصرية واغريقية وأسيوية كما تصور قصصا ذا طابع دینی ، وكذلك استعملت الزهریات والسلال وعناصر زخرفیة ورسوم آدمية وحيوانية وطيور ، كما استعملت الرسوم الهندسيه البحتة التي تتكون من الدوائر وأنصاف الدوائر • وكانت الألوان المستخدمة براقة ومتنوعة • ويوجد عدد كبير من المنسوجات من أنطوني وباويط تعود لتلك الفترة ، منها أجزاء من قميص به على الصدر حلية ينزل منها كنار بالوان ، وجميعها مزينة برسوم مختلفة لملائكة وصلبان وثوب آخر من الصوف محلى بأشرطة ، والجامات مضاف اليها زخارف متعددة منسوجة بطريقة القباطي (٢) ، وكان قوام الزخارف رسوم تمثل القديسين وترجع الى القرن السادس والسابع و للاحظ كثرة استعمال زخارف قوامها عناقيد الكرم والنباتات ، والطيور في جوانب المنظر الزخرفي (٣) ، وستارة من الكتان الرقيق من أنطونيو بوليس تعرد للقرن الخامس أو السادس ، تمثل السيدة العذراء في الوسط بين اثنين من الحواريين أو القديسين ، وعلى جانبيها رسم آنية يخرج من كل منها ساق نباتى يتفرع منها أغصان وأوراق عناقيد الكروم ، ويلاحظ على كل فرع منها شكل طاثر • ونتكرر نفس الموضوعات في ستارة أخرى من الكتان من انتاج نفس المدينة ، لها ذوائب من القماش في كل جانب منها لتعليقها ، وعليها رسوم رقيقة باللون الأرجواني قوامها في الوسط شكل اكليل ، يحتسوى على صسورة تصفيه للسيد المسيح ، ويحمل الاكليل ملاكان ، وعلى جانبيهما وعلى رأسيهما رسوم نباتية تمثل أغصان الكروم وعناقيد العنب (٤) •

<sup>(</sup>۱) النحف التبطى ، قطعة رقم ، ١٧٤١ ـ ١٨٦٦ع

<sup>(</sup>٢) المتحف القبطي ، قطعة رقم ، ١٦٦٨

<sup>(</sup>٣) المتحف القبطي ، قطعة رقم ، ١٠١١

<sup>(</sup>٤) المتحف القبطى ، قطعة رقم ، ٧٨٢٠

#### التصوير:

امتازت رسوم الفترة الأولى التي تمتد للقرن الرابع بأن موضوعاتها الأساسية مستمدة من الاساطير اليونانية ورسوم الصيد والفرسان ، الى جانب انزخارف النباتية • ولقد اتضح هذا في رسوم المنشآت العامه كالحمامات والجمنازيوم والمعابد وغيرها • أما رسوم العصر القبطي فتمتاز بالخلط بين الأساطير القديمة والقصص الدينية المسيحية ، فرسم الصليب والقصص الدينية كآدم وحواء ، وداود ويوسف ، وموسى ويونس ، وفصة ميلاد المسيح ، والعشاء الرباني (١) ، ولقد أمدتنا آثار باويط بصور مختلفة (٢) ، فقصة ابراهيم واسماعيل والفداء مرسومة على قبلة ، وقبلة أخرى من طمى النيل عليها رسوم ملونه من موضوعات في الكتاب القدس (٣) ، وآدم وحواء قبل الخطيئه وبعدها ويحيط بها اطار من الأشكال الهندسية عبارة عن دوائر ونقاط بالألوان الأحمر والأصفر والأزرق (٤) •

ولقد كانت هناك تأثيرات وثنية تركت آثارها في الرسوم المسيحية، منها صورة القديس الفارس الذي يقتل التنين وهي مأخوذة من صورة حورس على حصانه يقاتل التماسيح (٥) ، وفي باويط رسم يمثل الاله المصرى الفديم مرتديا ملابس رومانية ، ساحقا التمساح ، وعلامة «عنخ» في رسمها تشبه الصليب وصورت نيقية Nike الهة النصر في شكل امرأة يخرج منها فروع أشجار ، كذلك جرى تصوير الأساطير اليونانية ومنها أفر وديت آوفينوس ، وكانت تصور في العسر القبطي على شكل امرأة عارية جالسة أو نائمة أمام قوقعة ويحلي جسدها الزهور ، وقصة المرأة الأمازونية المحاربة وليديا والبجعة (١) ،

وكذلك يتضم التاثير المصرى القديم فى معالجة فن الكاريكاتير ، ومن باويط رسم بالألوان الماثية يمثل وفدا من الفئران حضر ليستعطف قطا ليظفر بمطالبه ١٠٠٠ جانب الموضيدوعات القديمة كرؤوس الزهسريات

<sup>(</sup>١) المتحف الفبطى قطعة رقم ، ٧٨٢١

<sup>(</sup>٢) المنحف القبطى قطعة رقم ، ٨٠١٠

<sup>(</sup>٣) المتحف القبطى قطعة رقم ، ٧١١٨

<sup>(</sup>٤) المتحف القبالي قطعة رقم ، ٤٨٣٠

Diehl, Manuel de Art Byzantin, p. 70;
Dalton. O. M. Byzantine art P. 282-0.

<sup>(</sup>٦) المتحف القبطي ، قطعة رقم ١٤٤١

الهلينستية ، وكذلك رسوم الرعاة وقطعانهم والملائكة وهي رسوم واقعية والكرة الأرضية ، وقديسات يحملن اكليلا به صلبان ويقال ان الأصل الذي أخذت منه هو اله سوخير Schouair الذي يحمل بين ذراعيه الهة السماء نون ، تم هاله التقديس في الفن المصرى القديم ، واخذت من الفن الساساني مع عدم ترك فراغ (۱) • فرسمت وردات دون أن يكون لوجودها ضرورة ونلاحظ أن الصور تعوزها الحياة والحركة •

وفي انطونيو يوليس وباويط واكسس نخوس العديد من الرسوم عل حوائط كنائسها وأديرتها ، فصورت في أحد أديرة أنطونيوس صور رهبان وأشجار العنب ورسوم نباتية وطيور ونخيل ، أى جمعت بين التأتير المسيحي والونني • وفي نفس المدينة رسمت وجوه الموني على نمواهد القبور ، ويبدى على قسماتها القداسة (٢) ويرجع هذا للتعاليد الاغريقية اكتر من التقاليد الهلينستية • وفي دير جبل أبو حنس الذي يعود للقرن الرابع صورت القصص الدينية ، وقصة هيرودس ويوحنا المعمدان والهروب لمسر وزكريا ، وهناك عدد من المغارات في الجبسل بها نقوش وصلبان . ويعتبر دير أبو فانا ، والذي يعود انشاؤه الى القرن الخامس الميلادي ، ويبعد عن منطقة هور حوالي خمسة كيلو ، نموذجا لفن التصوير الديني والذي ما زال يحتفظ بأغلب زخارفه ، ففي الجانب الغربي من الدير ثلاث عرف متجاورة : الغرفة الأولى مدهونة باللون الأسود وفيها رسوم ملوبة بالازرق والبنفسجي والأصفر والأحمر ، والرسوم تمثل الصليب وأشجار النخيل وساقية (٣) ، الغرفة الثانية بها نقوش مسيحية ملونة ، والتالتة بهما نقوش باللون الأحمر والبني وأشكال زخرفية ، أما غـرفة الهيكل فبداخلها صليب منقوش بنقوش زخرفية ونباتية ملونة يغلب عليها اللون. الأحمر، وينزل من الصليب ستائر حمراء محاطة بدوائر ومربعات رحرفية جميلة (٤) ، وفي باويط صـورة للسيد السيح على العرض بطريقة الفريسكو ، وللسيدة العدراء والسيح يحيط بهؤلاء القديسين ، وتعود للقرن السايم الميلادي ، ومن القرن السادس المسيح على العرش يحيط به المخلوقات الأربعة المذكورة في سفر الرؤيا ، واثنتا عشرة من الملائكة ،

Dalton, East christian art, ch, IV. p. 230.

<sup>(</sup>٤) المتحف النبطي ، قطعة رفع ٧٩٨٩ - ١ إنه ١٠ إ الدرار الرار الرار

ولأسلطم على قبلة اللمسيح وهو يومى باشارة البركة بيمينه ويطمل الانجيل بيساره والى جانبه اثنان من القديسين (١) .

#### النحت :

اهتم الاغريق والرومان بفن النحت ، ولقد ظلت تأثيرات السرسية المحلية السكندرية التي ازدسرت في عصر البطالمة قائمة الى جانب تأتيرات محلية من الفن المصرى القديم وخاصة في الاقاليم ، وكانوا في البداية يستخدمون الجرانيت الأسود والبازلن ، ولقد عولجت رؤوس النمائيل على الطريقة الاغريقية ، ولقد بدا التأثير الاغريقي واضحا في القرون النلاثة الأولى ،

كما يتضمح في عدد من التماتيل التي تعود الى عهمه أغسطس، وتماتيل الأاباطرة التي انتشرت في معابدهم في الأقاليم (٢) •

أما الفن في الأقاليم فكان لايرقى الى مستوى مدرسة الاسكندرية ، وذكرت في قائمة معابد في أكسبيرنخوس ( البهنسا ) وكينو بوليس ( الشيخ فضل ) محتويات من تماثيل الأباطرة وزوجاتهم وأبائهم وأمهاتهم أحيانا ، ووجد في هيرمو بوليس ( الأشمونين ) تماثيل من المرمر لأنطونيوس بيوس وان كانت توجد ايصالات احضارها من الاسكندرية ، هي وعدد من التماثيل برونزية ، ولم يستعمل المرمر الا نادرا ، بل إن تماثيل جوليان المرمرية المقامة في الاسكندرية استوردت من القسطنطينية ٠

ولقد نحتت تماثيل للآلهه في المعابد الخاصة بها وبعضها كان من الدهب الجالص و فمن احدى البرديات الخاصة باختلاس بعض موظفي الدولة والفنانين لكمية من الذهب تبلغ قيمتها ثمانين تالنت فضة كانت مخصصة لأحد تماثيل الآلهة أثينا أوريس Athen-Thoesis وهي الالهة أثينا مقترنة بفرس البحر ، ولم تذكر البردية الصورة التي كان عليها التمثال الذهبي ، هل كان في صورة آدمية أم حيوانية ، وان كان تصويره قد جرى في الاستكندرية على شكل أمرأة مقاتلة وفقها للنموذج اليونائي (٣) .

ولقد كان هناك عدد من التماثيل في أكسير نخوس للآله بس وأوزريس

P Oxy, 1449; B.G.U. PI, XXVI; 27568,

Cairo Cat! Greek Sculptuke

Dalton, Byzaniine art and archaeology p. 126, 131. (7)

<sup>(</sup>١) المتحف القبطى ، قطعة رقم ٨٠١٢

الاله المصرى(١) ، متخده نعس الطرز المصرية القديمة في النحت ، وكان يوضع مع الميت عدد من التماتيل أما شواهد الفبور التي نعود للفترة الاولى فهي تمتل الميت في حضور أوزوريس(٢) الى جانب بعض تأثيرات اغريقية وأحد شواهد القبور التي تعدود للفترة الأولى تمثل سديدة ذات ملامح يونانية في أتم زينتها ، تصفف شعرها في ضفائر وهي مرحلة انتقال بين الفن اليوناني والروماني والفن القبطي والوجوه تمثل كاملة (٣) ،

أما بالنسبة للفن القبطى فابتدأ فى عهد أنطونيوس بيوس ثم علا فى عهد قسطنطين ، وازداد فى عهد تيودسيوس ، وقلما كانت تصنع تماثيل فردية ، أما النحت البارز فقد كانت الأشخاص تنحت منعزلة عن بعضها وليس لديها أية صلة بالموضوع الخلقى الى جانب عدم المحافظة على النسب .

ولم يراع فى التماثيل قواعد التشريح ، كما لم يراع فيها تأتير الضوء والظل على الأجسام • وهناك عدد من التماثيل ذات التأثير المصرى الهلينستى ، وتعود لتلك الفترة وهى قليلة ونادرة ، وتمتاز بالعيون الدقيقة المحاطة بأهداب • أما المواد المستعملة فكانت من الجص الجاف واللبن والحجر الجيرى ثم حجر الأمتست ، ولم يستعملوا الجرانيت كثيرا وهناك بعض قطع نادرة من حجر البروفير (٤) •

وهناك العديد من قطع النحت البارز الفاريز شرفات تعود للعصر البيزنطى وتصور أساطير يونانية ، منها نقش من الحجر الجيرى يمشل ليسديا والبجعة ، وأخرى تمشل حورية مستلقية على دلفين يجرى ، وأفروديت الهة الجمال خارجة من القرقعة ، وفى الفترة التالية بدأ التأثير المسيحى فى النقوش يختلط بالتأثيرات اليونانية الهلينستية ، فقبلة من الحجر الجبرى تعود للقرن الخامس ، فى أعلاها نقش صليب داخل اكلبل من الغار يحمله طفلان عاريان ، وأخرى نقشت على شكل قوقعة فى كل جانب من جانبيها درفيل بارز الرسوم كما نقش فى وسطها صليب صغير ، ويظهر التأثير البارز فى نقوش الطواريس بن أغصان الكروم وعناقيد العنب ، وابتداء من القرن السادس بدأ البعد عن رسوم الآدميين وعناقيد الى النقوش الزخرفية للنباتات والنقوش الهندسية (٥) ،

P. Oxy, 579.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) المتحف القبطى ، قطمة رقم ٨٦١٦ ... ٨٥٧٢

<sup>(</sup>٣) المتحف القبطى ، قطعة رقم ٣٥٦٢

<sup>(</sup>٤) المتحف القبطي ، قطبة رقم ٧٠٢٦ ، ٧٢٧٩

<sup>(</sup>٥) المنحف القبطي ، قطعة رقم ، ٧٠٣٠ ، ٥٢٨٥

ويوجد في بني مزار اورير محعور على الوجهين به زخارف نبايه قوامها زهرية يخرج منها فروع تنتهى بعناقيد العنب ويشاهد عصفور يأكل من العنقود (١) ، وعلى الوجه الآخر زخارف هندسيه اخرى من أوراق العنب وعناقيده ، ويعود النقش للقرن السادس ، ومن باويط عقد واجهة فوق مدخل قاعة من الحجر الجيرى على شكل نصف دائره ويرتكز على تاجى كتف وقد زخرف بنقوش هندسية ونباتية غاية في الدقة والابداع وأفريز آخر من الحجر الجيرى عليه نقوش فرع نباتى متعارج مورق وقد حيكت الأوراق على شكل طبقات تكون ورداتومن نفس المدينة ، قطعة من افريز من الحجر الجيرى عليه زخارف نباتية ، وفي وسطها نسر يبسط جناحه وعلى كل جانب أسد يطارد غزالا (٢) ،

وتجلت مميزات فنون النحت القبطى على شواهه القبور ، ومنها شاهد من الحجر الجيرى يمتل آدميا واقفا بالحجم الطبيعى داخل فجوة ويمسك باقة زهر بيمينه وعصا بيساره ، وهو من بلدة كوم الراهب قرب مدينة سمالوط ، ويعود للقرن الرابع ، ولفد حملت بعض الشواهد تأثيرات مصرية قديمة متمثلة في علامة عنخ ، وكذلك شاهد آخسر يمنسل قبر الميت على شكل المومياء المصرية ، وان كان يعسود لفترة مبكرة ، وشاهد آخر لفتاة تجلس على سرير وبجوارها أزوريس اله الموتى المصرى ، وفي الفترة المتأخرة ابتداء من القرن السادس أصبحت تذكر أسماء القديسين ، وكتابات قبطية ، فأحدها وهو من أنطونيو بوليس عليه السماء القديسين ، وكتابات قبطية ، فأحدها وهو من أنطونيو بوليس عليه السم القديس بقطر وفيبامون ، وعلى الوجه الآخر طائران متعاكسان (٣) .

وشاهد آخر من بلدة أنطوني أيضا عليه نقوش أشبه بواجهة الهيكل ، يعلوها شكل صليب داخل نصف دائرة ، وبأسفله بين العمودين كتابة محفورة بالقبطية تاريخها ٦٢١ م ، وعليه آثار باللون الأحمر والأسهود •

وما زالت زخارف الكنائس والأديرة ونقوشها في منطقة مصر الوسطى باقية ، منها مافي كنيسة جبل الطير في قرية جبل الطير ، وهي تتبع أنطونيوبوليس قديما ، ويرجع تاريخ الكنيسة الى القرن الرابع وهي من انشاء هيلينا والدة قسطنطين (٤) .

ومدخل الكنيسة القديم يقم في الجهة الغسربية عليه نقوش يمشل

<sup>(</sup>١) المتحف الفيطى ، قطعة رقم ، ١٤٧٢

<sup>(</sup>٢) المتحف الفيطى ، قطمة رقم ، ٧٠٩٨

<sup>(</sup>٣) المنحف القبطي ، قطعة رقم ، ٨٠٢٨ ، ٦٧٠٩٤

<sup>(</sup>٤) التحم القبطي ، قطعة رقم ، ١٩٦٦

الصف الأول منها نباتات وحيوانات وأسماك ، والصف التاني يمثل سبعة رجال بالثياب الرومانية المعتادة بالتوب القصير والتوجا والعباءة الرومانية، ثم تتكرر نماذج الحيوانات والنباتات وأغصان الزيتون والعنب، وعلى كلا الجانبين تحت طائر لم يبق الا جسماه ، ثم نقش بارز لايد ظاهرة (۱) .

و بكنبسة ميناس التى تعود غالبا للقرن الرابع فى مدينة طحا Touh نقوش جصية لزخارف نباتية ، وفى الشيخ عبادة ، نقش يعود للقرن الرابع يمثل ديونسيوس تحيط به عناقيد العنب وآخر لسيدة تستلقى على ظهر حيوان يجرى ، وهو يعود للقرن الخامس أو السادس (٢) .

وكانت الشخصيات المصنوعة من الطين من الأعمال المحببة عند الأقباط ، وتعرف باسم أنطيو مدريان Antionu-Fradrian • ويوجد في باويط في دير الآله أبوللو العديد من النقوش ذات الطابع الهلينستى تصبور الطيور وسلال الأزهار الى جانب النقش الديني المسليحي ، وفي المتحف القبطى قاعة خاصية بما تم اكتشافة في باويط (٣) •

## النحت على الخشب:

هناك نوع آخر من النحت وهو نحت الأخشاب ، ولقد عرف المصريون أخشاب الجميز والنبق والسبط والنخيل والدوم ، واستوردوا خشب الأبنوس من بلاد بونت واثيوبيا ، والأرز من فينيقيا ، والساج من الهند ، وخشب الجوز والنبق والبلوط من أوربا ، ولقد استخدم الخشب في نزيين الأبواب والهياكل وأبنية الكنائس وما يوضع في أكفان الموتى ، وتوجد مجموعة من أعمال الجفر على الخشب في المتحف القبطى تعود للقرن الرابع والخامس ، وهي فترة الانتقال بين الفن الهيلنستي والفن القبطى ، وتبدو التأثرات المصرية القديمة آكثر وضوحا في فن الجفر على الخشب ، فكش التأثرات المصرية القديمة آكثر وضوحا في فن الجفر على الخشب ، فكش حفر المناظر النيلية ، ومنها منظر يذكرنا بالموزايكو الروماني ، ويتكون من السمكة عم آنواع من السمك عمن السمك على الشمك على الشمك عن السمك عن السمك

وهذاك منظر آخر عبارة عن اسماك وبط وشنخص عار يسبح ليقطف

<sup>(</sup>١) المتحف القبطى ، قطعة رقم ، ٨٠٢٨

<sup>(</sup>٢) المتحف الفيضي ، قطعة رقم ، ٦٤٧١ :

<sup>(</sup>٣) المنحف القبطي ، قطعة لرقم ١٠ ٧٢١ ــ ٧٢١٢

<sup>(</sup>٤) المتحف الفيطى ، قطعة رقم ، ١٦٢٠

رهرة اللوتس الحسراء ونحت يصور التماسيح وشخص يهد يده الى الماء بينما تهاجمه تماسيح ، ومركب يحمل أوانى كذلك تأثرت النقوش بالفن الهيلنسنى ويبدو واضحا فى مناظر الكروم وجمع عناقيد العنب ، فتقش يصور شخصا واقفا وبيده شرشرة لجمع عناقيد العنب فى الفترة التالية بدأت تدخل التأتيرات المسيحية وبالتحديد منذ القرن الخامس ، فرسمت العليور ذات الدلالات المسيحية كالجمام وموضوعات الانجيل والقديسين وبعض كتابات يونانية قبطبة وخاصة على شواهد القبور الخشبية ويوجد من باويط نقش يمثل شنودة واقفا داخل فجوة أشبه بالهيكل وهو يحمل الانجيل (۱) •

وهناك نقش آخر يجمع بين التأتير المسيحى والهلينستى منل نفس للمسيح داخل اكليل مزخرف ويحمله ملاكان طائران ، وصورة لتادرس المشرقى فى دار الفرسان الرومان ، وهو من باويط (٢) ، ويعود للقرن السادس ، ومن الأشمونين عتبة احدى الكنائس من خسب الجوز عليها نقوس مارزة تمثل واجهة الهيكل مقامة على عمودين ذى تاجين مزخرفين ، ويتسدلى من أعلى الواجهسة بين العمودين صليب وعلى الجانب دائرة مزخرفة (٣) ،

وكانت هناك تأثيرات ساسانية تبدو في نقش حيوانات وحشيه وغزلان تخرج من الأحراش ورسوم الطواويس والمحاربين ، وابتسداء من القرن السابع أصبحت النقوش هندسية وزخرفية ، ولقد تعددت الأعمال المشبية ، فصنعت دمى للأطفال من الخشب على شكل طائر وفارس يمتطى جوادا بعجلات خشبية ،، وتم اكتشاف عدد من الأمشاط بعضها أمشاط زينة نقوشها مفرغة على أشكال فرسان وطيور وأخرى نقوشها بارزة ، وأمشاط لتمشيط السجاد ، وأوان خاصسة بالكحل وأختام ومغازل ومفاتيح وغالبيتها تعود للقرن الخامس (٤) ،

وقام الى جانب الحفر على الخشب عدد من أعمال النحت على العظام والعاج وان كانت قليلة ، ويبدو الطابع الهليني وتأثير هدرسنسة الاسكندرية واضحا • ففي المتحف القبطي صندوق لحفظ الأشياء الثمينة كان مطاورا في أكوام الحدى المقابر • ومن المرجح أن المحتويات قد سرقت

<sup>(</sup>١) التحف القطى ، قطعة رقم ، ٢١٩٢ ، ١٩٤٤

<sup>(</sup>٢/ المنحف الذبلي ، قطعة رقم ، ٨٧٠٨٥

<sup>(</sup>٣) المتحف القطى ، قطعة رقم ، ٨٧٨٧

<sup>(</sup>٤) النحف القمطى ، قطعة رقم ، ٧٨٧٨

لأن الصندوق وجدت مفصلاته مكسورة ، وهو من الخشب المطعم بالصدف وعليه صور نساء ورجال عرايا وحيانات ولفسه ورد في برديات اكسيرنخوس ذكر لأمشاط عاجية عليها رسوم ونقوش من الوحهين ، أحدها يمسل شخصا على ظهر أتان وصسورة للسيد المسيد المسيد الخل اكليل يحمله ملكان ، وصورة أخرى تمثل قيام العاذر من الموت ، وتعود للقرن الخامس أو السادس (۱) .

#### المنتجات العدنية:

تكشف أوراق البردى الخاصة بالنقابات وبقوائم الممتلكات من مصنوعات ذهبية وفضية وبعقود الزواج وما تحويه من مصوغات عن مدى تقدم صياغ ذلك العصر فى حرفتهم • ففى بردية من اكسير نخوس ذكرت عروس فى قائمة المهر التى تسلمها العريس « أولياسياس ابنة ايدمون أحضرت معها مهرالابنتها من الذهب المعتاد فى اكسير نخوس (البهنسا) عقدا بأحجار كريمة تزن ثلاثة قراريط ، مشبك بخمسة أحجار ، وهو من الذهب وتزن الأحجار أربعة قراريط ، وزوج من الأقراط بخمس عشرة لؤلؤة يزن بدون اللؤلؤ ثلاثة قراريط ، وحاتم صغير نصف قيراط » (٢) وذكرت امرأة من نفس المدينة قائمة بمصوغاتها تضمنت عقدا من الذهب وقلادة صيغت على شكل الاله ( بس ) • وفى المتحف القبطى بعض قطع الحلى تعود لتلك الفترة ، ولا تختلف صياغتها عما هو مالوف اليوم ، فقرط على شكل هلال ، وصلبان ذهبية وسوار على شكل حية وسوار به زهور ، وتجمع طريقة الصياغة بين الفن المصرى القديم وتأثيرات مسيحية (٣) •

وتم اكتشاف عدد كبير من أدوات الزينة تدل على مدى اهتمام النساء النداك بزينتهن ، فهناك مجموعة من المكاحل من البرونز ، وقارورة من العاج ذات غطاء مدبب ، وكانت تستعمل اما للكحل أو لحفظ الدهون والعطور ، وتعود للقرن الرابع ، وأخرى من الخشب مزخرفة ، عليها رسوم امرأة بجانب شجرة (٤) •

P. Oxy. 58.

P. P.G.U. 162;

P. London, 906.

P. Oxy, 1449.

(٣)

(٤) التحق النبطى ١٧ ممادن

<sup>(</sup>١) المتحف القبطي ، قطعة رقم ، ١٥٠

آما الأوانى المستخدمة فى الشئون المنزلية فكسانت من النحاس والبرونز • ولقد تأثرت زخارفها بالفنين المصرى واليونانى ، فعليها نقوش راقصات ونساء ورجال وتماثيل صغيرة لطيور وحيوانات تستعمل كأغطية للأوانى ، وصناديق مغطاء بلوحات نحاسية رقيقة برسوم بارزة أسطه ريه •

ومن قائمة ممتلكات جندى حصل عليها من فرقته تضمنت أوانى للطعام وأطباقا خاصة بسلطة السمك ومعالق وسكاكين وأكوابا واناء للحساء، وجميعها من البرونز وتعود الى القرن الرابع (١) .

ويبدو التأثير المصرى القديم في القطع الدقيقة التي تعصود للقرن الثالث أو الرابع على شكل المقطع المصرى أو شكل زهرة اللوتس •

ومنذ القرن الرابع بدأت التأثيرات المسيحية ، فنجد ثريا من البرونز ينوسطها صليب مزخرف داخل دائرة ، وحوله زخارف مفرغه يتخللها صلبان صغيرة الحجم ، ومباخر من البرونز والفضة وأجراس برونزيه وصنوج نحاسية مستديرة تستخدم في الطقوس الدينية ، ثم الأدوات الزراعية المعتادة من الحديد كالفأس والشرشرة وغيرها ، وهي نفس الأدوات المستعملة في العصر الفرعوني (٢) ،

#### الفخيسار:

وصل المصريون في صناعة الفخار الى درجة كبيرة من التقسدم ، فأقيمت العديد من مصانع الفخسار في انطونيوبوليس واكسيرنخوس لأهمية وشدة الحاجة اليه فقد استخدم كآنية لطهى الطعام ولحفظ الحبوب وجرار لحفظ النبيذ والزيت ، وأطباق ذات عدة فجوات تصل الى تسعة أو عشرة لوضع الأطعمة (٣) .

وتم زخرفة الفخار بالوان مائية ورسوم على أشكال الحيوانات والطيور كالأسماك النيلية والبجع والحمام ، وبدت التأثيرات المسيحية فيما بعد فى رسم الصلبان والقديسين الى جانب تأثيرات يونانية تمثلت فى رسوم عناقيد العنب ، وكانت مناك أوان فخارية تحمل نقوشا بارزة على شكل

P. Oxy. 1657. (\)

<sup>(</sup>٢) النحف القبطى ، ١٧ معادث

<sup>(</sup>٣) المتحف القبطى ، ٢٩

أفرع المراوم الى جانب الصلبان ، ونقوش القديسين وعليها كتابات تحمل اسم صاحبها (١) .

وجرى كذلك صناعة وزخرفة جرار النبيد الكبيرة ، والمستخدمة في الاغراض الدينية في الكنائس واغبها يرجع للقرن السادس وعليه الرسوم مائية لطيور وحيوانات • وفي المتحف الفبطي أنية مستديرة الشكل من باويط ، على شكل آدمي ذو لحية ، وحوله أشجار الكروم ، وتتدلى منها عناقيد العنب • وتم العشور في أطلال أنطونيو بوليس على العليد من الأواني الفخارية المختلفة الأشكال والأحجام تحمل زخارفها رسوما على شكل دوائر ، وأشكال هندسية ورسوم آدمية باللونين الأزرق والاخضر والأصور ، وان كانت لم تراع فيها الدقة أو الوضوح (٢) ،

ولقد انتشرت مصانع الفخار بجوار أديرة وكنائس القديس ميناس الصناعة أوانى فخارية تعرف بقوارير مينا ، وحرص الحجاج على افتنائها كيما يملئونها بالماء تبركا بمهد القديس ميناس في مربوط •

وقد انتشرت نماذج تلك الأوانى ، وكان القديس يرسم على الاناء واقفا بين جملين ، وعلى الوجه الآخر نقوشها تشير الى بركة القديس • وتم اكتشاف العديد من تلك الأوانى فى اكسيرنخوس ــ وأنطونيو بوليس ، ويرجع معظمها للقرن السادس • ولقد زاول الرهبان أيضا صناعة الأواني الفخارية (٣) •

## العمسارة:

جرى تخطيط المدن اليونانية ، كالاسكندرية وبطلمية ونيو لراتيس وأنطونيو بوليس على أنماط الفن اليوناني ٠

وكذلك كان الأمر بالنسبة للمنشآت العامة وخاصة اليونانية الطابع ، كالجمنازيوم والمسرح والاستاد ، فيما عدا معابد الآلهة المصرية فكانت أعمدتها تحمل أكتافها تهايات على شكل أوراق البردى ، وصورت نقود ذلك العصر تلك المعابد وال كانت غالبيتها تصور معابد الاسكندرية ،

<sup>(</sup>١) المتبحف القبطى ، قاعة الفخار ، ٢٩

<sup>(</sup>٢) دلبل المتحف القبطى ، ص ١٣

Milne, op. cit., 250; Johnson, Economie studies, 116.

اما تخطيط مدنعواصم الاقاليم فكان على شبكل خطوط بنتظمة متقاطعة وفقا للطراز اليوناني في البناء وكانت على شكل زوايا قائمة ذات اعمدة ويقطعها شارعان أسناسيان (١) أحدهما من الشمال الى الجنوب ، والاخز من الشرق الى الغرب ، وعند تقاطعهما توجد سموق (Agora) تزينه أعمدة دورية الطراز ، وكان كل حي مقسم الى عدد من الوحدات السلمنية والمنازل كانت على الطراز الاغريقي ، وكانت من الطين أو اللبن ، أما المعابد نمن الجر ، ولقد كانت هناك بقايا لتلك المعابد شاهدها علماء الحمله الفرنسية ، وما زالت بقنايا عدد منها قائما الى الآن ، وان وجسدت في بعض القرى بقايا أسوار وبعض المعابد المجرية ومنازل من الطوب ، أما عن تصميم المنازل فنجد من واقع البرديات في اكسير نخوس أن المنزل منفردة ، ثم حمام ، ونرى في عدد من البرديات اشارة الى طلاء المنزل من الطرن ، والأغصان والأعمدة من جروع النخيل ومطلية بملاط وأمامها قطعة من أرض فضاء (٢) ،

وتجلى فى الفترة الأولى التأثير اليونانى فى المبانى الديبية والمبانى العامة ذات الطراز الكورنشى ، أما الطابع المجلى فيتضم في القرى التي المحفظت الى حد ما بالتقاليد القديمة فى بناء المنشبات (٣) ، وظهرت ابتداء من القرن الثالث التأثيرات الوطنية فيما عرف بالفن القبطى .

وكانت هناك ثلاثة طرق متبعة في العمارة الدينية هي : البازليكي والبيزنطى والقبطى ، وان كان الطراز القبطى قد أخد من كل من الفارازين الأولين ، ويستمد الطراز أصوله من ساحة العدل الرومانية ، وقد كان هذا البناء يتألف من ساحة مستطيلة الشكل يقسمها صفان من البواكي. الى ثلاثة أروقة ، الأوسط منها أكثرها إتساعا ، ويسمى بالرواق الكبير ، في نهايته تجويف يسمى الحنية ، وكان يعقد فيها مجلس القضاء ، وعلى نفس النسق أقيمت الكنائس ،

P. Oxy. 43;
P. Oxy. 2143.

Milne, op cit., 236.

P. Oxy. 1429.

(1)

ويرى البعض الآخر ان البازليكى مشئق من المعابد المصرية أما الطراز البيزنطى فكان على شكل مربع ، واستعمل المعمار أنصاف القباب ، والقباب الصحيحة على كل من جوانب المربع ذراع قصصيرة يغطيه قبو ، أما التخطيط القبطى فهو مزيج من البازليكا بالاضافة الى العناصر المعمارية المحلية ، وهو اما مستطيل ، وهو الغالب ، أو مربع ، ونجه أن هذه الطرز جميعها وجدت في آثار المهدن الحضارية التلاث (١) .

وكانت أشهر المنشأت الدينية المسيحية فى اقليم المنيا هى دير بوهور فى الضفة الشرقية ، على بعد ثلاث كيلو مترات من المنيا ، فى قرية تعرف الآن بسوادة نسبة الى سوادة القبيلة العربية التى استوطنت المنطقة بعد الفتح ، ولقد ذكره مؤرخو العصر الاسلامي كالمقريرى (٢) وأبى الفداء ، ومدخل الدير من الغرب ، ويلى المدخل بناء منخفض عن سطح الأرض له تسع درجات صخرية ، ثم نفق منحوت فى الصخر ، لا يزيد ارتفاعه عن مترين ، ويؤدى الى فناء مستطيل ، به الهيكل ، وحاجز الهيكل من الخسب المخروط ، وفى الجهة الشحالية غرفه منحوته فى الصحر ، تؤدى اليها درجتان صخريتان ، وبها بثر كان يستعمله الرهبان فى القصرن الرابع درجتان صخريتان ، وبها بثر كان يستعمله الرهبان فى القرن الرابع يؤدى الى المدور العلوى فيه الغرفة التى يؤدى الى الدور العلوى فيه الغرفة التى يجرى فيها اعداد القربان ،

ولقد خرب الدور الأعلى قبل المقريزى · والدير نسب الى بوهود الراهب ، ويقال أنه استشهد بأنصنا أيام الرومان ·

## دير جبل الطبر:

ويقال دير العذراء ، أو دير جبل الطير ، (٣) ويرجع تاريخ اشائه الى الامبراطورة هيلين ، والده الامبراطور قسطنطين ، أقامته ٣٢٨ م ، وقد أعيد تجديده سنة ١٩٣٨م في عهد الأنبا سويرس مطران المنيا والأشمونين٠

<sup>(</sup>١) سعاد مامد ، لفس المرجع ، ص ٦٢

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، الخطط ، ج ۱ ، ص ۲۹

<sup>(</sup>٣) يذكر الشاشتى فى كتاب « الديارات » وكذلك أبو الصالح الأرمنى فى كتابه 
تاريخ كنائس وأديرة مصر انالطير الذى يسمى بأبى بقيق يأتى الى الجبل فى أعداد كبيرة ، 
فتظل الطيور تصرخ ، وتضع منقارها فى طاق الجبل الى أن يمسك أحدها ، ويظل يضرب 
بأجنحته الى أن يموت ، وعند ذلك تتفرق جميع الطيور ، انظر :

أبو صالح الأرمني ، كنائس وأديرة مصر ، ص ١٠٩

والكنيسة مساحتها ٢٠ × ٢٥ متر ، والمدخل المستعمل بناؤه حديث ، اذ أن المدخل الأصلى للدير في الجهة الشمالية الغربية ، ويل المدخل مساحة مستطيلة الشكل ، وعند الجزء الشرقى منها غرفة منحوتة في الصخر ٠ وفي مواجهة الداخل فناء مربع الأكتاف مكشوف به أعمدة أغلبها اضيف حديتاً ، ولكنه احتفظ بالرؤوس القديمة التي ترجع الى العهد الروماني ، وهي كورنتية الطابع ، ويوجد منها اثنان في مدخل الهيكل بالقرب من أحد الأعمدة بثر المعمودية والهيكل يحجبه حاجز من الخشب المخروطي ، ويؤدي اليه أربع درجات ، وهو عبارة عن غرفة منحوتة في الصخر ، كان لها باب صغير في الجانب الشمالي ، ولكنه أغلق الآن ، وفي خارج الهيكل توجد لوحات للقديسين يرجع تاريخها الى سنة ١٥٥٤ من التاريخ القبطي للشبهداء ، أي القرن التاسع عشر ، وإذا عدنا للمساحة المواجهة للهيكل نجد أن الأروقة تحيط بها من ثلاث جهات ، وقد تم بناء جدران الهيكل من الصخر المنحوت ، وتحيط بها أروقة من الصخر ، ويقال أن الكنيسة كانت مقامة على أنقاض معبد روماني ، ويوجد المدخل القديم في الجهة الغربية • ويرجع الى العصر الروماني • والبوابة أو ما يتبقى منها عبارة عن نقوش رومانية ، يمثل الصف الأول نباتات وحيوانات وأسماك ، والصف الثاني يمثل سبعة رحال بثياب رومانية الثوب القصير والتوجا ، ثم تنكرر نماذج الحيوانات والنباتات وأغصان الزبتون والعنب، وعلى كلا الجانبين نحت لطائر كل ما تبقى جسده وفي مواجهة المدخل في الأرض فتحت دائرة مغطاة الآن ، وربما كانت تؤدى الى دور سفلي كان يستخدم قلايات للرهبان ، ثم يلى الكنيسة عند حافة الجبل الغربية سلالم كانت تؤدى الى النيل الذي كان يصل آنذاك إلى أسفل الجيل •

# كنيسة مارمينا:

وهى تقصع فى مدينة طحا (Touh) وهى ثيودسيو بوليس (Theodosiopolis) ويقال انه كان بطحا فى صدر الاسلام خمس عشرة ألف نفس وكلهم من المسيحيين ، وكان بها ست وثلاثون كنيسة ، أغلبها تهدم فى العهد الأموى ، وخاصة فى خلافة مروان (١) ، لرفض أهلها دفع الحراج ، فطردهم عامله ، ولم يبق منها الا كنيسة مارمينا ، وذكر أبو صالح الأرمنى (٢) عددا من الكنائس منها كنيسة باسم مريم العدراء ، وأخرى

<sup>(</sup>١) على مبارك ، الخطط الترفيقية ، ج ١٢ ، ص ٢٣٤

<sup>(</sup>٢) أبو صالح الأرمني ، كنائس وأديرة مصر ، ص١١٠

للقديس جورج والفارس ماركريوس المعروف بابى سفين ، والكنيسة على السم القديس ميناس ولهذا القديس عدد من الكنائس التى تحمل اسمه في مصر وبقام له عيد في ١١ نوفمبر من كل عسام • وعاصر ميناس دقلديا لوس وخدم في الجيش ، وكان أباه من أهالي نيكاو ، ثم اصبح حاكما لولاية افريقيا ، ولكن ميناس اعتنق المسيحية فقطعت رأسه أثناء فترة الاضطهاد ، ودفن بجانب بحيرة مربوط ، ويصور هذا القديس دائما ربصحبته جمل ، وهذه الكنيسة من أولي الكنائس التى تأسست وتحمل اسمه .

وما زال بناء الكنيسة القديمة فائما ، فالكنيسة منحونه مى التسحر ولكن دخلت عليها بعض التعديلات فى القرن التاسع عسر الميلارى ، وبعال الكنيسة ينخفض عن سطح الارض حوالي ثلاتة أمتار ونصف المتر ، ويهبط اليها بخمس عشرة درجة ، وباب الكنيسة فى الشرق تعلوه نقوش جصية وزخارف نباتات ، ويؤدى الى داخل الكنيسة درجتان صخريتان ، ومساحة الكنيسة لا تتجاوز ٢٥ × ١٥ متر ، وتواجه الداخل فئاء مسقوف به اربعة اعمدة ، وفى نهاية الجزء الجنوبى منه الهيكل ، وللهيكل باب من المسمداء المخروط ، وعلى الحائط الشرقى صورة لمبانى ترجع الى سنة ١٢١٢ بالشهداء أى حوالى القرن السادس الميلادى ويوجد باعلى صحن الكنيسة فى الجانب الشمالى ـ رواق منحوت فى الصخر ، وبه عمودان من البازلت ينتهيان بتيجان كورنثية ، وعلى احداهما كتابة باليونانية ، وفى الجزء الشرقى من الرواق فتحة فى الصخر للمعمودية ، ويجاورها بئر وفى الجزء الغربى من الرواق به فتحة واسعة فى الأرض على شكل زهرة اللوتس ، لا يتجاور عقها مترين ، وهذا الجزء لم يدخل عليه أى تعديل ،

# دير أبو فاثا:

يقع الى غرب ملوى ، فى منطقة قصر هور ، وذكر المقريزى أنه كان به فى القديم الف راهب ، وليس فيه الآن سوى راهبين • واعيد تجديد، فى القرن الثانى عشر ، جدده الرشيد أبو الفضل (١) •

أَ ويقع الدير في منطقة رملية ، أسفل الجبل ، ويجاون منطقة القبور ، ويبعد عن المنطقة الرراعية بمقدار كيلو متر واحد ، والدير مبنى باللبن والآجر وبشبه في بنائه الحصون وهو متوسط المساحة في الجزء الشمالي

<sup>(</sup>۱) القریزی ، الخطط ، ج ، ، س ه

من جداره الخارجي فتحان المتهوية والمحماية من رمال الصحراء ، وهي عبارة عن أنابيب فخارية ، فتحاتها مفتوحة الى الخارج ، والباب الخارجي في الجزء الشرقي ، وارتفاعه متر ونصف ويعلوه عقد يليه ممر منحدر يحده من الشمال السور الذي به أنابيب يبلغ ارتفاعها عشرة أمتار ، أما السور الجنوبي وهو في نفس الجدار الداخلي للدير فيبلغ ارتفاعه تسعة أمتار ، وينتهي بباب صغير يؤدي الى داخل الدير ، وتواجه الداخل على الجانب الغربي نلانغرف متجاورة: الغرفة الأولى مساحتها ٢ × ٣ أمتار ، مدهوبة باللون الأسود ، وفيها رسوم ملونة بالأزرق والبنفسجي والأصفر والأحمر، وأولرسوم تمثل الصليب وأشجار النخيل وساقية ، والغرفة النادية بها فوش مسبحية ملونة ، ويوجد بها ما يشبه الموقد ، أما الغرفة النالته فمغاقة ، الا أنها غير مسقوفة ، فترى نقوش الصليب باللون الأحم، والبني، وأشكال زخرفية ، وبالغرفة نوافذ صغيرة ، ويجاور تلك الغرف الغرفة توافذ صغيرة ، ويجاور تلك الغرف أبئر تعلوه بكرة ، ثم عمودان بتوسطان بكرة ، ثم عمودان بتوسطان بكرة ، ثم عمودان بتوسطان بلك الفناء لم يبق منهما الا عمود واحد ، وقاعدة من عمود آخر ، ثم مدخل بلك الفناء لم يبق منهما الا عمود واحد ، وقاعدة من عمود آخر ، ثم مدخل بؤدي الى الكنيسة ،

والكنيسة ذات محيط مستطيل ، ويؤدى اليها مدخل ، على جانبيه عمودان برفعان عقدا يملأ المدخل ، ويبدو أن البناء كان أكثر ارنفاعا مما عليه الآن ، ويؤدى الباب الى فناء داخلى ينقسم الى ثلاث أروقة : الأوسط بضم بناء غير مسقوف ، والرواق الشمالى يفصله عن الفناء عمودان ، وعلى المزء الغربي من هذا الرواق غرفة مسقوفة كان بها رسوم مسيحبة ملونه ما ذالت بعض أثارها قائمة ، وفي الجانب الآخر من الرواق باب يؤدى الى غرفة أخرى صغيرة يصعد اليها بدرجتين ، وهذه الغرفة تجاود الهيكل وتؤدى اليه ، والغرفة غير مسقوفة ، وهذا الرواق يحده السور الخارجي من جهة الشمال ، ويوجد بالجدار نافذتان تطلان على المدخل الأول للدير ،

ويفصل الرواق الجنوبي عن الفناء ثلاثة أعمدة ، والرواق مسقوف بنتهى بقبة دائرية ، ويوجد بالجزء الشرقى غرفة بجانبها بئر المعموديه والكنبسة بناؤها على نظام البازليكا ، والرواق الأوسط ينتهى بأعمدة تحمل قمة نصف دائرية ، ويفصل الرواق عن الهيكل حاجز من الخشب المخروط ، ومساحة الجزء القام به الهدكل والغرفة المتصلة به لا أمتار ، ويؤدى المدخل الى غرفة الهيكل وهي نصف دائرية بها قاعدة في الوسط مبنية بالصخر ، ربما كانت تستعمل كمذبح أو مفام لأحد القديسين ، وهناك فتحة صغرة في الحائط ، والسقف عبارة عن

فبة دائم به بداخلها صليب منفوس بزحارف نبانية ملونة يغلب عليها اللول الاحمر ويدلى من الصليب ستائر حمراء محاطة بدوائر ومربعان رخرفيسة جميلة النقش والألوان ، اما على جانبى الهيكل فيوجد بابان بؤديان الى غرفة مربعة ، ويننهى الجانبان الشمالي والجنوبي بفتحة على حميئة صليب للنهوية ولادخال الضوء ، ولكل منهما باب يؤدى الى الرواق الشمالي والجنوبي ، ويرجع بناء الدير الى الفرن الرابع أو الخامس الميلادي ، ويبدو ان الرهبان كانوا قد اقاموا مستعمرة ديرية حوله لانه لا يبعد عن الأرض الزراعية الا بمسافة قصيرة ، ويوجد في المنطقة المجاورة عدد من القبور المسيحية القديمة ، ربما كانت لبعض من عاش في الدير من الرهبان ،

#### كنيسة البازليكا:

ترجع هذه الكنيسة الى القرن الرابع الميلادى عبد بداية الاعتراف بالمسيحية وهى مقامة على انقاض معبد رومانى ، والكنيسة على شكل صليب ، فهنساك صفان من الأعمدة يبلغ عددها نسعة اعمدة كورننية الطراز . وكلا الجانبان الشمالي والحنوبي على شكل نصف دائرة ، وفي الجانب الشرقي درجتان حجريتان تؤديان الى بناء يشبه المقبرة ، وينخفض عن سطح الأرض بما يقرب من ثلاثة أمتار ، ويعتقد البعض أنها كانت مستعملة كمخازن ، وطول المقبرة متران وعشرون سنتيمترا وعرضها مستعملة كمخازن ، وطول المقبرة متران وعشرون سنتيمترا ،

وهذا البناء عبارة عن غرفتين ذواتى قباب نصف دائرية تعلوها عقود، ويدخل الى المكان عن طريق فتحمة مربعة صغيرة بها درجتان صخريتان نؤديان الى الغرف السفلى • وفى الجزء الجنوبى بناء يشبه المذبح ، وتوجد فى الجنوب أيضا سلالم حجرية ترتفع عددة أمتار تؤدى الى نلى خارج الكنيسة ، وربما كان هدا مدخلا لها • وفى أقصى الغرب توجمد بئر رومانية ما زالت مستعملة الى الآن • ويبدو أن هذه المنطقة شهدت ازدهارا دينيا مع بداية العهد البيزنطى والاعتراف بالمسيحية ، فكل كنائس واديرة المنطقة نعود الى بداية القرن الرابع مع اعتراف قسطنطين بالمسيحية

# دير أبو حئس:

يقع فى قرية بالضفة الشرقية للنيل من أعمال ملوى ، والقرية تحمل اسم الدير الذى اشنهر باسم أبو حنس أو أبو يحنس القصير ، والاسم نحريف ليوحنا ، وذكره المسعودى أبو حنس القصير التيبائيسى ، وتسبه

لطيبة (١) وعاش يوحنا (٢) و، نهايه القرن الرابع وبداية الحامس والفريه بها كنيسة تحمل اسم القديس يوحا تعود الى هذا التاريخ ، ودبر يبعد عن القرية فى أعلى الجبل الشرقى ، والقرية كانت تتبع طيبة قديما ، والكنيسة رجع الى الفرن الخامس الميلادى الى عهد ثيودسيوس النائى ، أما الدير الواقع بالجبل الشرفى فيرجع الى القرن الرابع ، وينسب الى الامبراطورة هيلين والدة قسطنطين ، ولقد ورد ذكر دير أبو حنس فى المقريزي ، ويذكر أحيانا اسم دير النعناع لوجود نبات النعناع العليب الرائحة المزروع هناك ، فيهذكر المقريزي أن كنيسته فى قصره لا فى الرائحة المزروع هناك ، فيهذكر المقريزي أن كنيسته فى قصره لا فى العشرين من شهر بابة ، ولقد ذكر المقريزي (٣) بعض القصص المتداولة عن هذا القديس ،

# 'كنيسة أبو حنس:

وترجع الكنيسة للقرن الخامس ، وهى تجمع بين النظام البيز إلهاى ونظام البازليكا والباب يقع فى الجزء الغربى ، ويبلغ ارتفاعه مترا ونصف متر ، وهو منخفض عن سطح الأرض ، ينزل اليه بسبع درجات ويبلغ ارتفاع الواجهة عن الأرض أربعة أمتار ، وفى أقصى الشمال الغربى يصل الارتفاع الى عشرة أمتار و

والكنيسة تنقسم الى أدبعة أدوقة يفصلها أعمدة تيجانها قبطية الطراز ، تحصر بينها جدراز ، والكنيسة فى البداية كأنت أسقفها وأعمدتها من الخشب ، ثم أستعيض عنها بالبناء الحالى ، وهو برجع فى الغالب الى القرن التالى لانشاء الدير ، والرواق الأول يتوسطه عمودان يحملان عقود القباب ، وفى الجانب الشمالى من الرواق باب يصعاء اليه بدرجتين ، ويؤدى الى غرفة رئيس الدبر الواقعة بسطح الكنيسة ، وكانت الجدران مزينة بصور القديس أبى حنس ، ولكن زال الآن أغلبها ، والرواق الثانى على نفس نظام الرواق الأول ، تحمل أعمدته عقود قباب دائرية ، وفى الجانب الشمالى منه نافذة لها خصاص من الخشب المخروط يعلوها عقد دائرى ، وفى الجدار الشمالى الشرفى لهذا الرواق درجتار تؤديان الى عقد دائرى ، وفى الجدار الشمالى الثالث ويمتد على جانبيه الشمالى والجنوبي رسوم مكان المعمودية ، والرواق الثالث ويمتد على جانبيه الشمالى والجنوبي رسوم

<sup>(</sup>١) المسعودي . تجفة السائلين في ذكر أديرة الرهبان المصريس ، ص ٢٠٩

<sup>(</sup>٢) يوسنا من مدينة أطسا بالبهنسا ، و توفى بالقلزم

<sup>(</sup>٣) القريزي ، الخطط ، ج٢ ، ص °

ملبان ودوائر · أما الرواف الرابع فبه ملائة هباكل · الهبكل المتوسط له حجاب من الخشب عليه رسم صلبان ، ويقال ان حجابها الاصلى كان مطعما بسن الفيل · والهيكل الجنوبي فيه قبر مبنى بالرخام ، وهو قبر سيدة تدعى فيبرونيه ، وعليه نقش باللغة اليونانية والفبطية نرجمته : كل عمر الانسان ممل دخان وكل ادانمام مجده مدل ظل زائل وأعمال الرب غبر ممحاة ، وأحكامه عادلة للذين أمامه عندما يأتى الزمان ١٠ ترك الحسد ، جاء على هذا الأمر فقبلته حبنما رجعت مثل آبائي ، اذكروني أنا التعيسة فبرونية توفيت في بابه سنة ٧٦٧ من دقلديانوس سنة ٩١٠ م ٠

ويرتفع سقف الكنيسة على سُكل قباب دائرية نحملها عقودها اعمدة ذات تيجان قبطية وكانت مساكن الرهبان تحيط بالكنيسة ، وما زالت بقاياها قائمة وتمتلك الكنيسة مجموعة من الكتب والكؤوس والأيفونات وشواهد القبور تحمل تواريخ ترجع الى القرن الرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر الميلادى وسيرة أبى حنس مكتوبة بالفبطية فى القرن السابع الميلادى ، ثم ترجمت الى العربية ، وتوجد نسخة بالمتحف القبطى ترجم الى سنة ١٠٧٩ للشهداء ،

# أنطونيو بوليس ( الشبيغ عبادة ) :

توجد بها عدد من الأديرة ما زالت محتفظة بالوانها ونقوشها . رسمت على جدرانها صلبان وأشجار نخيل ، وما زالت بقايا منازل وأوان فخاربة منقوشة وأعمدة كورنثية الطراز الى جانب المعابد القديمة .

الخرائط والصور



هيرموبوليس « الاشمونين »



شكل (٣) اقسام مصر الرئيسية حسب ماذكره هروكليز سئة ٥٣٥ م

بعابــا حــان بعــود للعصر البيزنطى ( انطونبوبولبس ) « الشــخ عباده »





بقايا ادبرة انطوليويوليس « السُيخ عباده »

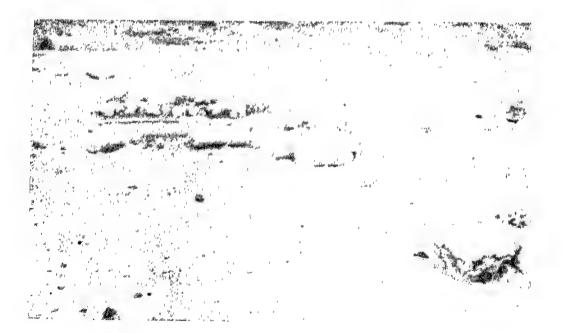



يهايا مينزن من مدينه الطونيوبوليس ( السيمخ عباده )

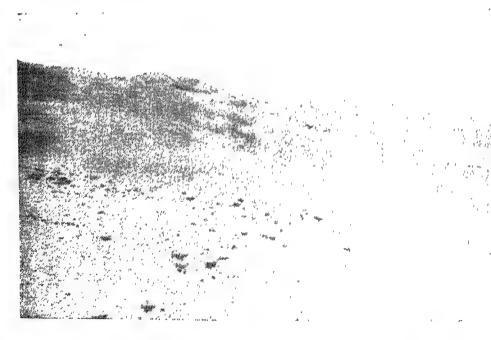

بعض القلانات المنحونة في الصنخر تعود للقبرة البيرتطبة تحبيط بمدينسية الطولبويوليس ( الشيخ عبادة )



منتار عام لدينه انطوسوبوليس ، السبخ عباده ،



هرموبوليس ۽ الاشمونين ۽



تابون عليه كسابات تونانية من هيرموبوليس « الأسموتين «



بعض المباني التي نحيط بالأجودا ( السوق ) في هرموبوليس ( الأسموبين )



أعمده كورنسيه الطراز من تقابا الكنبسية الموجوده في هرموتولس ( الاسمونين )



بثر رومانية دن هرمر بولس ( الأستمونين )

سافيه برجع للمصر الروماني البيرنطي \_ توته الجيل



دير ابو فانا ( عصر ببرنطي ، مدخل الدير





الفطة من داخل دبر أبو فانا



الطابق العلوى من دبر ابو قانا



لعطه من داخسل دير أبو فانا ومازالت أغلب الرسوم يعتقط بألوانها

ملاحق الكتاب برديات تتناول الحياة الاجتماعية والنشياط الاقتصادي في اقليم المنيا في العصر البيزنطي

#### برديات بتناول الحياة الاجتماعيه والنساط الافنصادي

اورليسوس او بوفريس بي امو بيوس و باسيوس وافو بجس بي هيراكليس و ناسويرس ، وهوموجينيس بي ديسقورس وهراكليوس بسيس بي فيلوناس وارسينوي ، و ، ، ، ابن امونيوس جميعا رؤسا، فرية سوس ، وكوبروس ابن امنيوس رئيس مجموعه عارفي الارعوب والموسيقين ، افروا بأن او نوفريس وجمساعيه فد استخدموا كوبروس وفرفته المدرفية عن سكان المدينة السابقة الذكر بحصوص احمقال لمدخمسة إيام ، يبدا من الشهر العاشر برمهات من السنة الحالية باحر يومي آربع عشرة درخمة واربعين زوجا من الارغفة ،

# نصوص خاصة بادعيات وثنية ومسيحية وتلاحظ أن نصوص الادعيات لا تختلف كتيرا في مضمونها في العصرين الوثني والمسيحي والمسيحي برديات اكسيرنخوس ١١٤٨

أسئلة موجهة الى النبؤة وتعود للقرن الأول والأسئلة موجهة الى نبؤة الاله سرابيس المقترن بهليوس «اله الشمس » وفى بعض البرديات يذكر سرابيس مقترنا بهليوس وزيوس آلهة اليونان •

يا الهي سرابيس هليوس ٠٠٠ هل من صالح ولدى فيناس وزوجته ألا يتفقا الآن مع والده بل بعارضانه ولا يعقدان اتفاقا ٠ أرجو أن تدلني على الحقيقة ٠

وداعيا

## أسئلة للنبؤة من القرن الثاني من اكسيرنخوس برديات اكسيرنخوس رقم ١١٤٩

الى زيوس هليوس سرابيس العظيم والالهة المجتمعة ٠٠٠ هل من الأفضل أن نبتاع من سيربيون عبدها المسمى سرابيون المسمى جأيون ٠

## العصر السيحى **برديات اكسيرنخوس ١١٥٠** القرن السادس

#### ادعيات مسيحية وأسئلة موجهة للمسيح والقديسين:

يا الهي من أجل منقذنا القديس فيلوكنس هل نرضى عن ارسالما با بوب لهده المستشفى ، أرنا فونك واستجب لهده الادعيات ٠

# ادعيات مسيحية للنسفاء من الحمى تعود للقرن الحامس برديات اكسيرنخوس ١١٥١

الأدعية مسيحية ولكنها تتضمن سنحرا وتنيا واقتباسات من انجيل بوحنا وورد اسم العذراء وعدد من القديسين :

ابتعدى يا روح الكراهية ، المسيح يريد هذا ، ابن الله والروح القدس ، يالهى يارب خراف النهدر الذى يعلم كل شىء ، اشفى الوصيفه جوانتا التى اسمها انستاسيا أوفيميا المجردة فى البدء كانت الكلمة مع الله و والكلمة هى الله كل شىء وفقا لرغبته ولا يتم شىء بدونه و أيها السيد المسيح ابن وكلمة الله الذى يشفى المريض ويداوى العاهات وانظر الى جوانتا التى تدعى انستاسيا وأوفيميا المجردة ابعد عنها واجعله بعيدا بعيدا و الحمى وجميع الأمراض والقشعريرة وحمى الربع وكل الشرور و بعيدا دعو لها من خلال سيدتنا أم الله ، والقديس يوحنا والرسل ، والقديسين سرنيوس وفيلالجونيس ، والقديس فكتور وكل القديسين و

اعلان من اكسيرنخوس رفعه كاهن الى المسئولين بخصوص وراتة منصبه والملاحظ ان البردية تعود للعصر المسيحى مما يدل على ان السعائر الوثنية ما زالت تقام برديات اكسيرنخوس ١٣٦٥

فى السنة التى تلك قنصلة يوليوس فسطنطيوس سقيف مولانا فسطنطين الاغسطس ورفنيوس اليبيوس المسمى ماكروبيوس المستول في اكسيرنخوس •

من ديمتريوس من نفس المدينة الكاهن في معبد زيوس وهيرا والالهه العظام المشهورين بصورهم المقدسية ومجدهم التليد ، لفه طلبت منى فخامتك أن أقر كتابة عن شغلي لهذه الوظيفة ، وعلى ذلك فاني أقر وأقسم بالفسم المفدس لسادني الاباطرة والقياصرة اننى نقلدت عدا المسبب خلفا لوالدى ديمتريوس الذي كان احد الكهنة للصور المقدسة رانر اني لم آنذب في شيء من اقوالي واني اتحمل اي جزاء وفقا للقسم المقدس .

## النزاع بين القرى برديات اكسيرنغوس ١٩٥٥ القرن السادس

اصبح النزاع بين القرى وتعدى مواطنيها على بعضهم المعض من السمات البارزة في القرن السادس ، ودليل على ضعف سيطرة السلطة المركزية والبردية من ضابط يرسل أوامرا أحد مرءوسيه ليذهب الى احدى القرى التي اعتدى عليها جيرانها ولحمايتها من الله اعتداءات مقدلة :

كومرن ابن تود « الى يولوس ابن ٠٠٠ سيلجر » اخوتاريوس فى ٢٣ بؤنة الناس فى قرية ٠٠٠٠ قد أتوا الى وأبلغوني أن جيرانهم عادوا

لمهاجمتهم ولاقتحام ٠٠٠ وكل ما يخص سكان تلك القرية ١٠ اذهب الى هذه القرية ، وحافظ على سلامتها ، واذا حاول أى شخص القيام بأى عمل غير قانونى ضدهم أو فكر احد فى مثل هذا ، فامنع قادتهم من القيام بأى شغب ، واذا اصروا أرسل فرقة من الجنود تفبض عليهم ، وسلمهم للمحاكمة لمعاقبتهم على أفعالهم غير القانونية التى اقرفوها ٠

#### اعباء عامسة

تحولت الوظائف من وظائف شرفية الى عب، يقوم به الأفراد عن طريق الاجبار ، وأصبح كل مواطن مسجلا فى فبيلة وعليه عب، القيام بالخدمة العامة فى أحد المجالات برديات اكسبرنخوس ١٦٢٧

فى هذه الوثيفة مواطن من اكسيرنخوس يرسل خطابا الى الموظف المسبئول يطلب تخفيف العب، بان يعمل فى حراسة احد المعابد ويتعهد بالخدمة لمدة سنة بدلا من النمانية أشهر المخصصة له ، فى مقابل حصوله على هذا العمل البسيط:

في عهد قنصلية سديدنا قسطنطنيوس وفسطانر التسالة الأغسطسان ، في ١٩ مسرى أورليدوس اينوس من المدينة الشدهيرة والأكثر شدهرة اكسيرنخوس الى ديجونس ابن سرابيدون منددوب التعيينات الخاصة بالمدينة في القبيلة والمسئول عن الأعباء العامة ، أخذت أنا وابني ثونيوس للخدمة العامة في العام القادم ولمدة ثمانية أشهر ، ولقد طلبنا منك تخفيف العبء عنا ، والقيام بحراسة معبد سوريس ولرحمتك وثقتك بنا ، اذ وافقت على هذا العرض ، واننا من جانبنا نعترف ونتعهد فو مقابل الاجراء ، برغبتنا أن نقوم بالخدمة لمدة عام بدلا من ثمانية أشهر في مركز رئيسي لحراسة هذا العبد للالهة سوريس ولضمانك فاني كتبت هذا العقد ، وسيكون صالحا قانونبا ، وردا على هذا السؤال اعطيت الجابي ،

#### برديات تتناول الحياة الاجتماعية والنشاط الافتصادي

#### تاجير محل في اكسيرنخوس برديات اكسيرنخوس ٢١٠٩

كان المكان يحص مجلس مدينة اكسيرنخوس ، وكان التأجير كما هو واضع من البردية يتم بمزايدة عامة يشترك فيها كل من يرغب ، ويكور، المكان لمن يدوم أعلى عطاء :

أورلبوس ديسقورس المسمى سابينيوس الجمنارحوس السابق لاكسير بخوس والمشرف على السواحي المالية في المسدينه اكسير بخوس بخصوص العرض الذي يقدم هنا فهو ينعلق بتاجير مكان يخص المدينة يعم نحت الاسوار الشرقية للمدينة في كابيتول المدينة وهو حانة . أعلنت نسخته للنشر لكي يتفدم من يرغب في تقديم عرض أفضل بدون الحاق ضرر بمصالح المدينة الأولى لمولانا ماركينيوس وكيتيوس وكيتيوس ٣٠ طوبة ٠

الى أورليوس ديسقورس المسمى ساميوس الجمنارخوس السابق ورنيس السناتو فى مدينة اكسيرنخوس المشرف المسئول عن مالية المدينة من اورليوس ميرمون ابن كوللوس وبتروس من اكسيرنخوس اننى ارعب فى تأجير المحل الذى يقع تحت الأسوار الشرقية فى كابيتول المدبنة بغرض فنح حانة لمدة عام من اليوم الأول فى شهر أمشير القادم من السنه القادمة مأجر شهرى يبلغ تمانية درخمات فاذا نمت الموافقة على عرضى هدا فانى أستعمل المحل من مداخله وأنفذ شروط العقد بلا عوائق ، وسادفع الأجر فى الثلاثين من كل شهر بلا تأخير ، وعند نهية الفنرة سأسلم المكان ملا أى أضرار او قاذورات ، وسأسلم الأبواب والمفانيح التى نسنمتها ، وادفع ما يعادل قبمتها اذا عجزت عن تسليمها ، ولمسئولي المدينة الحق فى استبعادى من المكان ، وهــذا الاتفاق قائم ، وعلى الأسئلة السابقة أعطيت موافقتى ، وفي حالة عدم قبول طلبي فاني لست ملزما بوعودى ، التاريخ

امضاء: هريون كتبه له أورليوس ديدموس .

مميزات مواطنة انطونيو بوليس خطاب يتعلق بالجندية في انطونيو بوليس برديات اكسيرنخوس ١٦٦٦ القرن الثالث

المحطاب اهميه خاصه حيب يلقى الضوء على نظام التجنيد في العصر الروماني والبيزنطي ، الى جانب ايضاح مزايا المواطنة التي نمتم بهب مراطنو أبطوني فعي القرن النالت كان لا يلتحق بالفرق الرئيسية الا من كان منمنعا بالجنسية الرومانية . اذ كان مسموحا بالاستراك في الفرق المساعدة فقط ، ويذكر كاتب الحطاب أن أبنه التحق بفرقة للمشاة ، تم فرر ان ينركها ليلتحق بالفرسان فذهب والده الى الاسكندرية لعرض الأمر على المسؤولين ، وأخبرا بعد محاولات استطاع الحصول على موافقة الوالى: « بوسسياس الى أخيه هراكليدس انى أعتقد أن أخى سرابيون قد أخبرك بالسبب الذي دفعني الى الذهاب الى الاسكندرية ، ولف كتبت لك قبلا بحسوص بوسسياس الصغير الذي أصبح جنديا في الفرقة ، ولكنه لم يكن يرغب في ذلك ، ولما علمت بذلك اضطررت الى الذهاب اليه مع أنني لم أكن أربد حدا ، وبماء على الحاح والدته لنقله الى قفط فذهبت الى الاسكندرية واسمعملت وسائل مختلفة . الا اني استطعت نقله الى قفط ٠ كنا نود زيارتك خلال عده الرحلة ، ولكننا كنا مرتبطين بذلك الأمر • والفتره المنوحة " للصبى ، عن طريق الوالى هي شهر . ولهذا السبب لم أسنطم زيارتك . واذا أرادت الآلهة قاني سأحاول الحضور اليك في عيد الالهة المسماسما . حينئذ يا أخي سنرى أمر الرهن وسبعه بالطريقة المعتادة . واني أرحوك يا أخي أن تكتب لي عن سلامتك لأني سمعت في أنطونيو بوليس أن صاك وباء في المنطقة المجاورة لك ، فلا تهمل هذا ، وسأنتظر تأكمدان منك · تحياتي لسيدتي الأم » ·

# پردیات تتعلق بضرائب بردیة یرجع تاریخها ۳۲۰ م اکسیرنخوس ۱٦٢٦

ونتعلق تلك البردية بزيارة الامبراطور ، ووفقا لهدا الناريخ عالمعروض أنه قسطنطين • ولكن لم تدكر المراجع التاريخية ريارة كهده ، وربما كان أحد أبنائه ، ولم يحصل أحدهم على لفب أغسطس الا في عام ٣٣٧ م • ولقد فرض على أهالي قرى اكسيرنخوس نقديم عدد من الماسمه ، وشحنها لبابليون برسم زيارة الامبراطور •

أورليوس اليوس ابن خويوس واروليوس هيراكليس ، ابن بيدييس . وجماعتهم وجميع مسئولى النفل فى قريه باتويا مع ضامنيهم فى دفع ما أوكل اليهسم من بطلمو باس بن بطلموياس رئيس نفس القرية . وأورليوس هيراكليوس ، ابن سكيلاكيوس المشرف على الحيوانات النى أرسلت الى بابليون من أجل زيارة الامبراطور بالاتفاق ببن مسئولى النفل والمشرف الذى اتفقوا معه على شغل الوظيفة الحاصة بنقل تلك الحيوانات . من التامن من شهر بؤنة الحالى ، حيث نسلم المشرف من مسئول النفل مدفوعات قدرها ألفى درخمة يوميا ، واعترف المشرف بتسلمه مقدما مفدار شهرين ، وهو عشرون تالنت قضة ، ولمدة تبدأ من الثامر من هذا الشهر، وسوف يتسلم من نفس الموظف كل مخصصاته ،

#### الصيناعة عقد تدريب يتعلق بصناعة النسيج برتية ١٦٤٧

عفد ينعلق بتدريب جارية على صناعه النسيج لمدة أربع سنوات ولقد ذكرت عقود خاصة بالتدريب في الصناعة في برديات أكسيرنخوس ١٧٢١ ـ ٢٧٥ ـ ٢٨٣ ـ ٢٠١٥ وكذلك في برديات ببتونس ٢٨٥ ـ ٢٠٥ بلا ونس السماة أوفبلبا ابنة هربون من اكسبرنخوس مع وصيها وعو

أخوها بلابوبيس، ولوكيوس ابن ايسيون وبتسياس (١) من أفرودبيوس من الواحه الصغيرة النساج انما نقر أن بلابونين المسماة أوفيليا، أرسلت الى لوكيوس جارينها بنرموثيون التى ما ذالت صغيرة للتعليم تجارة النسج لمدة لا سنوات ببدأ من أول طوبة الفادم وستقوم حلال الفترة باطعام وكسا، الفتاة، وبرسلها لمدربها يوميا من مطلع الشمس الى مغربها، وتقوم بكل الاعمال الموكلة اليها من قبله والتي تتعلق بالتجارة السابقة، وسيكون أجرها في العام الاول نماني درخمات سهريا والسنة السائبة انتي عشرة درخمة شهريا، والعام النالت ست عشرة درحمة، والعام الزابع عشرين درحمة ويسمع للفتاة بنمانية عشر يوما اجارات سنوية، نعلق بالأعياد، وإذا حدث أن نغيبت أو مرضت خلال المدة فانها ستبقى بمد نهابة العقد أياما مساوية لما تغيبتها و

(١) أفردويسر موسى كان بها مذبح الأفروديتو هاتور

المسادر والراجع

# الراجح

أولا: أوراق البردى

- The Amherst Papyri of Lord Amherst of Hackney by B. Grenfell. London. 1900-1908.
- Catalogue of Coptic Manuscripts. British Museum. Ed C. Crum. 1905.
- 3. Catalogue of the Coptic Manuscripts in the Collection of John Ryland Ed. Crum., Manchester, 1952.
- 4. Catalogue of the Greek Papyri in the John Rylands Library Vol. 4, Manchester 1952.
- 5. Coptic Text in the University of Michgan E.W.H. Worrell. Oxford University, 1952.
- A Descriptive Catalogue of Greekpapyri in the Wilfred Merton Vol. I by Idris Bell, Ch. Roberts, London. 1948.
- Documents of the Ptolemic, Roman and Byzantine Period, Ed Robert Turrev, Manchester, 1952.
- 8. Early, Byzantine Papyri From Cairo Museum Ed Boack. Cairo 1940.
- Michigan Papyri Collection John Corrett J. G. Winter-Univ. Michgan, 1936.
- New Classical Fragment and Other Greek and Latin Papyri Oxford, 1897.
- Oxyrhnchus Papyri Ed. B. Grenfell London 1899-1953.
- 12. Papyrus Grecs, Ed. J. Jouget Paris, 1908.
- 13 Papyrus grec, d'epoque byzantine, Ed. J. Maspero. 1911-6.
- 14. P. London Greek papyri British Museum by F. G. Keynon and Hell. 5 Vols. London 1893-19.

- P. The ad Papyrus de Theadalphie Ed. by J. Jougnet. paris 1911.
- 16. Roman Civilization: The Record Civilization, sources and Studies (Columbia).
- M. Select Papyri, B. Grenfill, A. S. Flunt, Leob classical library, London 1932-1943.
- 18. The Tebtunis Papyri Ed. Bernard Grenfill, London 1902.

#### ثانيا: الراجع الأجنبية

- Amelineau. E. La Géographie de l'Egypte à l'Epoque copte. Paris 1895.
- 2 Amelineau E.: Etude Sur Le christianism en Egypte au Septième Siecle, paris 1887.
- 3. Badawy. A. : L'Art copte ; les influences Egyptienne d'Arch. Copte. Le Caire 1919.
- 4. Bell (H.L.):

Cults and creeds in Graeco Roman Egypt. Liverpool 1913.

- Bell (H. 1.): The Byzantine Servile state in Egypt in J. E. A. Iv 1917 p. 6-100.
- 6. Bury (J. B.): History of the later Roman Empire N. Y. 1958.
- 7. Butler (A.): Architecture and the Arts N. Y. 1903.
- 8. Crum (W.E.) : Coptic Monument (Cairo 1902).
- 9. Diehl (C.) : L'Egypte chrétienne et Byzantine «Hannoteau Histoire de la Nation Egyptienne III».
- 10. Dichl (C.) : Manuel de Art Byzantin 2 Vols. Paris 1926.
- 11. Duthuit, (G): La Sculpture Copte (Paris 1931).
- 12. Hamilton (J.A.): Bysantine Architecture and Decoration (London 1903).

- Hardy (E.R.), Christian Egypt Church and People (New York 1951).
- Hannoteau (G.): Histoire de la Nation Egyptienne 5 ···
  Vols (Pairs 1942).
- Johnson (A. Ch) Egypt and the Roman Empire (USA 1951).
- 16 Johnson (A.Ch) Byzant in Egypt Economic Studies (Princeton 1949).
- 17. Kendrick (E.) catalogue of Textile (London 1921).
- 18. Maspero (J) Organisation militaire de l'Egypte byzantine (Pairs. 1912).
- Un dernier poéte grec d'Egypte Dioscor d'Aphro-lite Rev des études greques XXIV. 1911.
- 20. Milne (J.G.) : A History of Egypt under Roman Rule, London 1924).
- 21. Parsons (EA.) : Alexandrian Library (London 1952).
- 22. Rouillord, (G.), L'Administration Civile l'Egypte byza ntine (Paris, 1928).
- Sanders, (J.N.) . A History of classical scholarship (Cambridge 1966).
- 24 Quatremere E.: Mémoire Géographique et historique sur l'Egypte 2 Vols (1891).
- 25. Volbach W. F.: Early Christian From the Fourth to the seventh Centuries (London 1943).
- 26. Wallace (S.L.): Taxation in Egypte (Princeton 1936)
- 27. Wright (E.): A History of later Greek literature (London 1932).

#### نالثا - المراجع العربية:

- ١ \_ ابراهيم نصحى . تاريخ مصر في عصر البطالمه ( القاهرة ١٩٦٦ )
- ۲ أبو صالح الأرمني ، تاريخ أبو صالح الأرمني المعروف بكنائس وأديرة مصر ( اكسفورد ١٨٩٤ )
- سسرابون ، اسسرابون في مصر ـ برجمة وهيب كامل ( العاهره ١٩٥٣ )
- د میانوس مارکلینوس ، امیانوس فی مصر «هصر فی التین الرابع»
   ترجمة وهیب کامل ، القاهرة
  - ٥ ـ الباز العريني ، مصر البيزنطبه ( القاهرة ١٩٦١ )
- ٦ ـ ايدريس ، بل ، مصر من الاسكندر الاكبر حتى الفنح العربى .
   ترجمة عبد اللطبف احمد على ، ومحمد عواد حسين ( الفساهر ،
   ١٩٥٤ )
- ۷ \_ م روسنوفز ف ، تاریخ الامبراطوریة الروماییة الاجتماعی والاقتصادی \_ نرجمة ركی علی ومحمد سلیم ( القاهره ۱۹۵۷ )
  - ٨ ـ رؤوف حبيب ، دليل المتحف القبطي ( القاهرة ١٩٦٦ )
- ٩ ـ زبيدة عطا ، الفلاح المصرى في القرنين السادس والسايع الميلاديين ( القاهرة ١٩٧٨ )
- ١٠ ـ ستيفن رنسمن ، الحضارة البيزنطية ـ سرجمة عبد العزيز اوفيق جاويد ( القاهرة ١٩٦١ )
  - ١١ \_ سعاد ماهر ، الفن القبطى ( القاهرة ١٩٧٧ )
- ۱۲ ـ سعاد ماهر ـ وحشمت مسيحة ، منسوجات المتحف القبطى ، القاهرة ، ١٩٥٧
- ۱۳ ـ سيه أحمد الناصرى وسيد توفيق ، معالم تاريخ وحضارة مصر منذ أقدم العصور حتى الفتح العربي (القاهرة ١٩٧٧)
  - ١٤ ـ الشابشتي ، الديارات ، بغداد ، ١٩٦٤

- ۱۵ اعلقی عبی به الوقات ، دیار فی العصر الرومانی ( مدار درات ) ( الاسکندریه ۱۹۸۱ )
  - ١٦ ... ٥ حده روزي ، الفاموس الجغرافي (٦ أجزاء العاهرة)
- ۱۷ المسعودی ، « أبو الحسن على بن الحسن » ، مروج الذهب ومعادن
   ۱لوهر ۲ حز ، ( القاهرة ١٣٤٦ هـ )
- ۱۸ المربزی . « نقی الدین أحمد بن علی » . المواعظ والاعتبار فی دار الخطط والانار . ۳ أجراء عن (طبعة بولاق ۱۲۷۰ هـ )
- ۱۹ \_ عبارودت ، هیرودوت فی مصر ۰ ترجمة محمد صقر خفاجه وعلق علبها احمد بادوی (الفاهرة ۱۹۲۱)

# في س

|     |           |       |       |        |       |        |       |                    |        | •                | ,                   |             |        |
|-----|-----------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------------------|--------|------------------|---------------------|-------------|--------|
| ٥   | ٠         | ٠     | ٠     | •      | •     | ٠      | ٠     | ٠                  | ٠      | •                | ىدىم                | ــ تة       |        |
| ۱۳  | ،         | بر بط | البي  | اعصر   | فی ا  | المنسا | قلب   | الا مي             | اريح   | ندور الن         | ل: ۱-               | ے الاو      | الفصر  |
| 44  | بقسر<br>• | ل الد | ـا فو | المني. | ملىم  | له با  |       | ىرمۇ <b>.</b><br>• |        | الحکم ال<br>زنطی | <b>نى :</b><br>البي | ر الثا<br>, | الفصر  |
| ٥٥  | نطی       | لبيز  | ضر ا  | العد   | يا فو | م المہ | بافلي | ادية               | قديسا  | لحياة الا        | لث: ا               | الثال       | الفصرا |
| ۷٥  | •         |       | •     |        |       | بية    | الد   | ماعبة              | الأجمه | الحباة ا         | ابع :               | الرا        | القصار |
| 14  | •         | •     | •     | ٠      |       |        | ديبة  | والأ               | قـما×  | الحباة ال        | س :                 | ر الخام     | الفصر  |
|     |           |       |       |        |       |        |       |                    |        | : الفنـ          |                     |             |        |
| 144 | •         | •     |       | •      | ٠     | •      |       | •                  | •      | الصب ز           | مأ و                | الخر ا ت    |        |
| 157 | ٠         |       | ,     | •      |       | ٠      | ٠     |                    | •      | كتاب             | _11_                | ەلاحق       |        |
| 109 |           | •     | •     | ,      | ,     | ٠      |       | •                  | •      | الم احم          | در و                | المصداد     |        |



# General Organization of the Alexandrie Library ( according to the Control of the Alexandria Library ( according to the Control of the Control

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رمم الايداع بدار الكتب ١٩٨٢/٢٣٤٩ ١SBN ٩٧٧ ١ ٥